

عَصَامَ بِنَ عَبِدًا لَحُسَنَ لَحَيْدًا لَ









بتمثيع البحقوق تمجفوطة الطبعة الأولى 1250هـ 1999م

وَكِيْلُ التَّوْزِيعِ فِي الْمِلْكَ الْعَرَبَ يَهُ السَّعُودِيّة

ولم المجتنفة

شابع المُعَيِّرِنْايف ـ صَبُ :٢٣٢١ الخبر:٣١٩٥٢ ـ هَاتَف: ٨٩٤١١٣٦

وكم يلالتقن المستعدية المراسكة العربية السعودية

مؤسَّسِة الريَّات

يرُون ِ لِبَيَّانِ - حَاتَث وَفِاكِسُ : ٢٥٥٣٨٣ ـ صهب 12/0147 :



ب المالخمدة أوب العالمين حمداً كثيراً طيبها مباركاً فيه، والصلاة والملام المالية العالم المرابعة والمام النبيلن محمد بن عيد الله وعلى الله وطخبه أجمعين، وابعد الله بيسا مدارا المدارات المدارا

فإن مهمة بيان الصحيح (م) عن الضعيف من أسباب النؤول، لا شك أنها مهمة شلقة وقد اجتهدت كثيراً في تحري الدقة والضواب، بالنظر إلى أقوال النقاد والمحدثين، في مختلف الروايات، ومل لم أجد فيه قولاً لأحدهم راجعت رجال السند إن وجدت لها سنداً، وإلا أسندتها إلى من خرجها من كتب التفسير، أو الحديث، أو غيرها.

نوقد اعتمدت في عزو الروايات على كتابي، «فتح القدير» للشوكاني (١)، و «لباب النقول» للسيوطي، فيما لا يوسد بين يدي من الكتب المندثرة، بالإضافة المجمع الزوائد، للهيثمي، وتفسير ابن كثير.

أمًا ما وجدته من الكتب المعزو إليها عندهم، فقد وجعت إليها يذاتها كالكتب الستة، ومسند أجمد، وموطأ مالك، ومعجم الدارقطني الكبير، وسنن الدارقطني، ومنتقى ابن الجارود، ومستدرك الحكمون الكبير،

<sup>(\*)</sup> الصحيح هنا نعني به: الصحيح، والحسن، فهو قسيم الضعيف لا الصحيح في اصطلاح إلم حدثين.

اصطلاح المحدثين. (١) محمد الشوكاني، ولد سنة ١١٧٣ هـ، ونشأ بصنعاء، وولي القضاء فيها إلى أن مات سنة (١٩٥١ هـ) كأن مجتهداً شاقعيا، له سعة اطلاع، وتمسك بعقيدة السلف وذب عنها، ولا نخو ١٩٤٤ مؤلفاً، منها افتح القديرة ونيل الأوطارة (١٩٨ المخزارة وكلها المطبوعة الفيرة اللها المحرورة اللها المخزارة وكلها المطبوعة الفيرة المحرورة المساد (مقدمة قطر الولي للشوكاني: ١٥ ـ ١٤).

هذا بالإضافة - بالطبع - إلى تفسير ابن جرير الطبري الذي أخذت منه معظم الروايات.

وقبل الشروع في تخريج الروايات، أحب أن أقدّم مقدمة، أبيّن فيها منهجي الذي سلكته في الحكم على الروايات بالصحة أو عدمها، فأقول وبالله التوفيق:

المسلم ا

٢٠ ـ الطرق عن ابن عباس، ودرجتها:

أ معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي أصح الطرق عنه (())، وإن ادَّعِي فيها الانقطاع بين علي وابن عباس إلا أن الواسطة بينهما ثقة، فلا يضر ذلك(٢).

ب ـ عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعطاء اختلط في آخر عمره، وسعيد بن جبير ممن لم يسمع منه قبل الاختلاط (٣)، فالطريق هذه ضعيفة.

ج ـ محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة، أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، طريق حسنة، ولا يضر الشك(٤).

د - أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي عن أبي مالك أو أبي صالح عن ابن عباس.

ونحن نرى هذه الطريق ضعيفة، لاختلاط حديث السدي(٥)

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون للذهبي (١/ ٧٧) (العجاب؛ لابن حجر ق (٣ ب).

<sup>(</sup>٢) الاتقان للسيوطي (٢/ ١٨٨) (العجاب) ﴿قُ ٣ بِ).

<sup>(</sup>٣) يَهذيب التهذيب لابن حجر (٧: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) العجاب، (ق: ٣ ب) التقسير، والنفسرون للنعبي (٧٩/١)، من الم

<sup>(</sup>٥) دالعجاب، (ق: ٤ أ).

ولضعف أسباط<sup>(۱)</sup> ولتضعيف الإمام ابن جرير لها<sup>(۱)</sup>.

ه ـ ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

قال الحافظ ابن حجر: «في البقرة وآل عمران عطاء هو ابن أبي رباح وما عدا ذلك يكون عطاء هو الخراساني، وهو لم يسمع من ابن عباس فيكون منقطعاً، إلا أن صرّح بن جريج بأنه عطاء بن أبي رباح»(٣).

### ٣ ـ الطرق عن مجاهد:

أ ـ القاسم عن الحسين عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد، والحسين هو سنيد بن داود المصيصي، وهو ضعيف<sup>(1)</sup>، فالطريق ضعيفة، فضلاً عن تكلم العلماء في عنعنة ابن جريج، وسماعه من مجاهد<sup>(6)</sup>.

ب ـ عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهي طريق جيدة، رجالها ثقات، غير أن رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلة (٦).

#### ٤ \_ الطرق عن قتادة:

أ ـ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، طريق صحيحة ، رجالها ثقات .

ب ـ بشر بن معاذ عن يزيد عن سعيد عن قتادة، وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، غير بشر وهو صدوق (٧).

<sup>(</sup>۱) تقریب التهذیب لابن حجر (۱/ ۵۳ ـ رقم: ۳۹۲)، دیوان الضعفاء والمتروکین للذهبی (۱۹ ـ رقم: ۳۰۹).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن جرير (١/ ١٢١) وهو رأي السيد صقر (مقدمة أسباب النزول: ٢٩).

<sup>(</sup>٣) ١ (العجاب) لابن حجر (ق: ٣ ب).

<sup>(</sup>٤) تقريب التهذيب (١/ ٣٣٥ ـ رقم: ٥٤٣).

<sup>(</sup>٥) تهذیب التهذیب (٦/ ٤٠٤، ٤٠٥).

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب (٦/٤٥).

<sup>(</sup>۷) تقریب التهذیب (۱۰۱/۱ ـ رقم: ۷۶) الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (۲/ ۳۱۸ ـ رقم: ۱٤۱۷).

## ٥ ـ الطرق عن أبي العالية:

أ ـ أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية، طريق حسنة للاختلاف في أبي جعفر الرازي<sup>(١)</sup>، وصححها السيوطي<sup>(٢)</sup>، فإن روى عنه ابنه عبد الله وهو أكثر ما يروي عنه ـ فهو ضعيف<sup>(٣)</sup>.

ومَا بَقِي مِن الطريق يُتكلِّم عنه في مكانه.

٦ ـ ما قال فيه الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب»،
 صدوق، عددت حديثه صحيحاً.

وما قال فيه: صدوق يهم، أو صدوق يخطئ، ومن جهذه المنزلة، تبعت فيه ما ترجح عند الشيخ عبد العزيز التخيفي في رسالته للماجستير «ما قال فيه الحافظ صدوق يهم»(٤).

٨ ـ مراسيل التابعين لم أعتمدها، إلا إذا لم يخالف أحدهم الآخر، واتفقوا على أن هذا السبب هو سبب نزول الآية، فأورد حينئذ أقوالهم، أو قول أحدهم ممن صح السند إليه.

أما إذا اختلفوا فإني أطرح الجميع، لأن أقوال التابعين ليست حجة على بعضها البعض (٥)، فربما صحّت روايتان عن اثنين من التابعين، ففي الأخذ بأحدهما إجحاف بحق الآخر، وفي الأخذ بهما جميعاً تناقض \_ في الغالب \_ إضافة إلى أن هذا كثير جداً في أسباب النول.

Not by the star

<sup>(</sup>۱) تقريب التهذيب (۲/ ٤٠٦ ـ رقم: ١٩). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ٢٨٠ ـ رقم: ١٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) الاتقان: (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي (١٦٥ ـ رقم: ٢١٤١):

<sup>(</sup>٤) ، رسالة ماچستير (خ).

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاولی ابن تیمیة (۱۳/ ۳٤٥، ۲۷۰).

وبذلك يكون هذا السّفر الجليل فائقاً غيره بكثرة الروايات \_ إضافة إلى صحتها، مما يطمئن قلب المفسّر أو طالب العلم، إلى ما يستشهد به.

والكمال لله تبارك وتعالى، فرحم الله امرءاً نبهني إلى خطئي وشكري له مقدماً، والله يغفر زلاتنا جميعاً، والحمد لله رب العالمين.

كتبه /عصام بن عبد المحسن الحميدان الدمام في ١ ـ ٨ ـ ١٤١٦ هـ

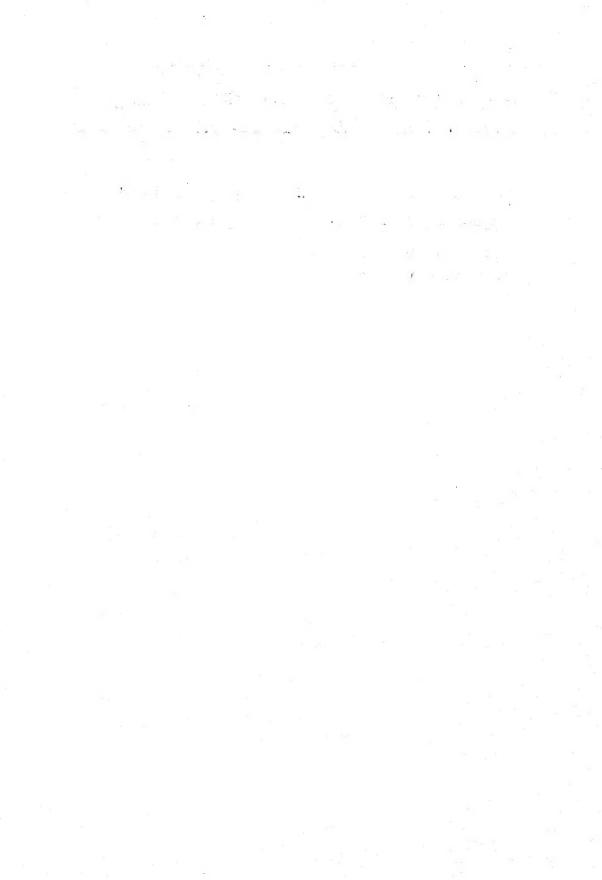

# سورة الفاتحة

لم أر من ذكر لها سبب نزول.

## سورة البقرة

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيكَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَالْدَرْنَهُمْ أَمْ لَمَ لُنذِرْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ فَا خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدٌ ﴾ .

ا ـ أخرج ابن إسحاق، ومن طريقه ابن جرير<sup>(۱)</sup>، عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

إن صدر سورة البقرة إلى المائة منها، نزل في رجال سماهم بأعيانهم وأنسابهم من أحبار يهود، ومن المنافقين من الأوس والخزرج.

وقد تقدم أن هذا سند حسن.

إلا أن بداية سند ابن جرير مما قبل ابن إسحاق ضعيف، لضعف ابن حميد \_ وهو الرازي \_(٢).

<sup>.(</sup>A£/1) (1)

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب (٢/ ١٥٦ ـ رقم: ١٥٩).

3. 1 E

وسلمة بن الفضل الأبرش(١).

ومعظم روايات ابن إسحاق عند ابن جرير مروية بهذه الطريق، فهي ضعيفة إن قلنا إن ابن جزير أخرجها من الله الله

ولكنا سنعتمه حُسينها بأعتبار إخراج أبن إسحاق لها، وسند ابن إسحاق حسن، فليُنتبه لذلك فيما يأتى.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَخِيءَ أَنْ يَضْرِبُ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ مَامِنُوا فَيَعْتُكُونِ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِدِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِو - كَثِيرًا وَمَا يُعِدُّلُ بِيهِ إِلَّهُ ٱلْنُسِفِينَ ﴿ الْنُسِفِينَ اللَّهِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِينَ ال

٢ - أُخْرِج أَبِنَ جِرِيْرِ ٢٧ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لما ذكر الله العنكبوت والذباب، قال ٱلمَشْركون: ما بال 

ورهذا مرسل إسناده صنحيح كما تقدم، ووهذا مرسل إسناده صنحيح وله شاهد:

\* أخرجه ابن جرير ﴿ مِنْ طريق يزيد بِنْ زريع عن سعيد بن أبي عزوية عن قتادة نجوه . . . . بهجر ب المحمد عن م

وهذا أيضاً إسناد صحيح إلى قتادة، ويشهد له أيضاً:

The second of th

\* ما أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن نحوه (٤).

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب (١/ ٣١٨ ـ رقم: ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) (١٣٨/١) وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدير: ٥٨/١).

<sup>(</sup>Y) (I\AYI).

<sup>(</sup>٤) لباب النقول (١٩).

قوله اتعالى: ﴿ ﴿ اللَّهُ ال

من طريق عبد الخرج عبد بن حميد (١) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قبادة قال زاولتك أهل الكتاب، كانوا يأمرون الناس بالبر، وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب، ولا يتفعون بما فيه (٢).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَالَّذِينَ مَامُنُوا وَالنَّمَدُونَ وَالنَّمَدُونَ وَالنَّمَدِينَ مَنَ مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُورِ الْآخِرِ وَعَمِلَ مَسْلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَثُونَ ﴿ ﴾.

٤ - أخرج الواحدي (٣) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: لما قص سلمان على النبي على قصة أصحاب الدَّير، قال: قم في النارة.

قال سلمان: فأظلمت عليّ الأرض، فنزلت الآية..

الله عني جبل.

وصححه الحافظ ابن حجر (٤).

وأيته إذا عنعن (٥)، وقد عنعن منا منا على تدليس ابن جريج وعدم قبول روايته إذا عنعن (٥)،

فكيف يصح؟! أضف إلى ذلك إنه لم يذكر العلماء سلمان

The state of the s

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٧٩/١).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول؛ (٢٢ ـ ح: ٦٢). المناب

<sup>(</sup>٤) ﴿ العجابِ ﴿ قَالَ أَوْا كُا أَنْ الْعِجَابِ ﴾ (قان الله الله الله العجاب ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب (٦/٤٠٤).

ا العجاب لابن حجر (ق: ٢٠ ب).

رضي الله عنه فيمن لقيهم مجاهد (۱)، فإن كان الأمر كذلك فالحديث مرسل ضعيف لكن يشهد له:

\* ما أخرجه الواحدي (٢) وابن جرير (٣) وابن أبي حاتم (٤) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي قال: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي.

وقد رجحنا من قبل ضعف هذا السند(٥).

\* ما أخرجه الواحدي<sup>(٦)</sup> بالطريق السابقة عن أبي مالك أو أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي على قالوا: نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي، وكان من أهل جنديسابور.

ويقال في هذه ما قيل في التي قبلها.

ما أخرجه ابن أبي حاتم (٧) والعدني في مسنده (٨) من طريق ابن أبي نُجيح عن مجاهد قال: قال سلمان: سألت النبي على عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت الآية.

وصححه الحافظ ابن حجر(٩).

قلت: نقل الحافظ ابن حجر نفسه عن بعض الحفاظ الأنقطاع بين ابن أبي نجيح ومجاهد (١٠)، فكيف يصحّح الحديث؟

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ٣١٩ رقم: ١٤٦٩).

<sup>(</sup>۲) أسباب النزول (۲۳). (۳) (۸/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٤) لياب النقول (٢٠).

<sup>(</sup>٥) عجبت من الحافظ ابن حجر كيف قوّاه (العجاب: ق ١١ أ) مع أنّه صرّح أنّ حديث السدي اختلط فلم يتميز الصحيح من الضعيف (العجاب: ق ٤ أ) بالإضافة إلى ضعف أسباط وقد مضى بيانه!!!

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (٢٣). (٧) تفسير ابن كثير (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٨) لباب النقول (١٩). (٩) العجاب؛ (ق: ١١ أ).

<sup>(</sup>۱۰) تهذیب التهذیب (۱/۵ه).

والخلاصة: أن الأحاديث السابقة كلها لا تخلو من مقال في أحدها كما رأينا، إلا أن ضعفها ليس شديداً، بل هو مما ينجبر إذا تعددت طرقه فالراجح عندنا تحسن الحديث بطرقه، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا قَالُواْ مَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْشُهُمْ إِلَىٰ بَعْشُهُمْ إِلَىٰ بَعْشُهُمْ أَلَا بَعْشُهُمْ أَلَا بَعْشُهُمْ أَلَا بَعْشُهُمْ أَلَا كَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُوكُمْ بِدِ، عِندَ وَيَكُمُّ أَلَلًا لَمْ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُوكُمْ بِدِ، عِندَ وَيَكُمُّ أَلَلًا لَمْعَلُونَ اللَّهُ ﴾.

و أخرج ابن جرير (١) من طريق ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس قال: ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنًا ﴾ أي: بصاحبكم رسول الله، ولكنه إليكم خاصة، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدّثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم، فكان منهم، فأنزل الله الآية.

وإسناده حسن.

وله شاهد من حديث قتادة بإسناد صحيح (۲)، وهو ما رجحه ابن جرير الطبري (۳).

قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ إِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِنَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَعُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَلَتُ قَلِيكُ فَوَيْلُ لَهُم يِّنَا كَنَبَتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم يِّنَا كَنَبَتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم يِّنَا يُكْسِبُونَ ﴾

٦ ـ أخرج النسائي وابن المنذر(١) والبخاري في «خلق أفعال العباد»(٥) عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب....

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير (۲۹۳/۱).

<sup>.(1/47/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن جرير (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) قتح القدير (١/ ١٠٩٣)".

<sup>(</sup>٥) الصحيح المسند للوادعي (١).

وصححه الوادعي، ويشهد له: 😁

\* ما أخرجه أبن أبي حاتم<sup>(۱)</sup> من طريق عكرمة عن ابن عباس، قال: هم أحبار اليهود، وجدوا صفة النبي على مكتوبة في التوراة أكحل أعين ربعة جعد الشعر، حسن الوجه. فلما وجدوه في التوراة محوه جسداً وبغياً، فأتاهم نفر من قريش فقالوا: تجدون في التوراة نبياً أمّياً؟

فقالوا: نعم، نجده طويلاً أزرق سبط الشعر، فأنكرت قريش، وقالوا: ليس هذا منّا.

ر وقواه الحافظ ابن حجر(۲).

\* ما أخرجه ابن جرير (٣) عن قتادة من طريقين صحيحين نحو رواية ابن عباس.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَلْيَكَامًا مَّعْدُودَةً مَّلَ الْكَارُ إِلَّا أَلْيَكَامًا مَّعْدُودَةً مَّلَ اللهِ مَا لَا أَغَذَهُمْ مِندَ اللهِ عَهْدُهُ أَمْ نَلُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَى اللهِ مَا لَا اللهِ مَا لَا اللهُ عَلَمُونَ فَلَى اللهِ مَا لَا اللهُ اللهُولُونَ عَلَى اللهُ ال

أَخْرَجُ الواحدي (1) وابن جرير (1) والطبراني في الكبير (1) وابن أبي حاتم وابن المنذر (٧) كلهم من طريق ابن إسحاق بستده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة ويهود تقول؛ إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة، وإنما يعذب الناس في النار بكل ألف سنة

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۱۰٦/۱). (۲) «العجاب» (ق: ١٥ ١).

<sup>(</sup>٣) (١/٠٠٠٪).. (٤) أسباب النزول (٤٤ ـ ح: ٨٠).

<sup>.(4.4/1) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١١/١١) - ح: ١١١٦٠) تحقيق حمدي السلفي - ط مطبعة الوطن - الأولئ ١٣٩٩ ه.

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (١٠٦/١).

من أيام الدنيا يوماً واحداً في النار من أيام الآخرة، فإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب، فأنزل الله عز وجل الآية.

وسنده حسن.

وهناك تحديد آخر للمدة بخلاف السبعة أيام:

٨ - فأخرج ابن جريو<sup>(۱)</sup> من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: ذلك أعداء الله اليهود، قالوا لن يدخلنا الله النار إلا تحلّة القسم، الأيام التي أصبنا فيها العجل أربعين يوماً، فإذا انقضت عنا تلك الأيام، انقطع عنا العذاب والقسم.

وهذا إسناد منقطع، فإن الضحاك لم يلق ابن عباس<sup>(۲)</sup> بالإضافة إلى ضعف بشر بن عمارة<sup>(۲)</sup>، لكن له شواهد، منها:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(٤)</sup> عن قتادة من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه قال: أياماً معدودة بما أصبنا في العجل.

وهذا إسناد صحيح.

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) عن السدي نجو ذلك.

وإسناده ضعيف. 🔻 🕟

\* ما أخرجه ابن جرير (٦) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم (٧) عن عكرمة قال: الجشمعت يهود يوماً تخاصم الثبي على الفار إلا أياماً معدودة، وسلموا أربعين يوماً، ثم

<sup>.(1/4.7).</sup> 

<sup>(</sup>٢) - تهذيب التهذيب (٤/ ٤٥٣) الاتقاق (١٨٩/٧). المنافع المامين المامين

<sup>(</sup>٣) الاتقان (٢/ ١٨٩) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٦٢ ـ رقم: ١٣٨٦).

<sup>(3) (1/</sup>۲۰۳).

يخلفنا أو يلحقنا فيها أناس، فأشاروا إلى النبي على وأصحابه، فقال رسول الله على: «كذبتم، بل أنتم فيها خالدون مخلدون، لا نلحقكم ولا نخلفكم فيها إن شاء الله أبداً».

وهذا مرسل، وفي إسناد ابن جرير ضعف بسبب الحسين بن داود المصّيصي<sup>(1)</sup>.

قلت: وقد ثبت في صحيح البخاري<sup>(۲)</sup> ومسند الإمام أحمد<sup>(۳)</sup> نحو هذا المعنى، إلا أنه لم يحدد المدة.

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(٤)</sup> عن زيد بن أسلم مرفوعاً نحو حديث عكرمة، وهو مرسل، وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم<sup>(٥)</sup>.

ومع أن هذه الروايات كلها لا تخلو من مقال في سندها، فإني أرى أن كثرتها وتعدد طرقها تجبر هذا الضعف، وتدل بمجموعها على ثبوت هذا القول من اليهود.

فإن أمكن الجمع بين القولين: بأن يكون فريق من اليهود يقولون بهذا، وفريق يقولون بالقول الأول.

وإلا فالترجيح يكون في جانب القول الأول.

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَمَهُمْ وَكَانُوا مِن

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب (١/ ٣٣٥ ـ رقم: ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٢٧٢ ـ ح: ٣١٦٩).

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (١٢٣/٢١ ـ ح: ٣٣١) وأخرجه النسائي وابن مردويه (تفسير ابن كثير: ١/١٨/١).

<sup>.(</sup>٣٠٣/١) (٤)

<sup>(</sup>٥) تقريب التهذيب (١/ ٤٨٠ ـ رقم: ٩٤١) (العجاب) (ق: ٤ ب).

مَّبِلُ بَسَنَفِعُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا حَكَفَرُوا بِيَّهِ فَلَمْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

9 ـ أخرج ابن جرير(۱) وابن أبي حاتم(۱) وأبو نعيم في «الدلائل)(۱) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله عنه قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب: كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل، وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته.

فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم، فأنزل إلله الآية.

وسنده حسن، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(1)</sup> وابن المنذر وأبو نعيم<sup>(0)</sup> والبيهقي<sup>(1)</sup> من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من الأنصار قالوا: فينا والله وفيهم، يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم، نزلت هذه القصة ..... فذكر نجو الرواية السابقة.

وحسن إسناده الوادعي(٧).

\* ما أخرجه ابن جرير (٨) عن قتادة قال: كانت اليهود تستفتح بمحمد ﷺ على كفار العرب من قبل.... فذكر نحوه.

| لباب النقول (۲۱). | (٢) | .(٣٢٥/١) | (١) |
|-------------------|-----|----------|-----|
| ": (TY0/1)"       | (٤) | .(14/1)  | (٣) |

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١١٣/١).

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوّة (۲/ ۷۵).

<sup>(</sup>٧) الصحيح المسند من أسباب النزول (٢).

<sup>(</sup>A) (1/ryy).

المرونيلية بصخيع. الأرباعة والأرباء الأراث الأراث الأراث الأراث الأراث

\* ما أخرجه عبد بن حميد (١) من طريق شيبان عن قتادة نحوه. قلت: شِيبان ـ وهو التميمي ـ ثقة (٢).

قول تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِهِ بَرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْتَ يَكُذِي وَهُدَى وَهُنْزَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مِن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَبُلْمِكُنِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ اللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ مَن عَدُوً اللَّهُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْ

1 - أخَرَج الإمام أحمد (٢) والواحدي (١) والطبراني في الكبير (٥) والنسائي (١) من طريق بكير عن ابن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت اليهود إلى النبي على فقالوا: يَا أَبِهُ القاسم، نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك.

أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من عند ربه عز وجل بالرسالة وبالوحي، قمن صاحبك؟ قال: «جبريل» قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال، ذاك عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك، فانزل الله الآية.

هذا لفظ الواحدي، وسنده لا بأس به ويشهد له:

\* مَا أَخْرَجُهُ الْإِمَامُ الْحَمَدُ (V) وَأَبِنْ جَرِيرُ (A) وعبد بن حميد وأبو

<sup>(</sup>١) (العجاب) لابن حجر (ق: ١٩ أ).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٤/ ٣٧٣ ـ رقم: ٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (١٨/ ٧٣/ ـ ح: ١٦٥):

<sup>(</sup>٤) أسبأب النزول (٢٦ ـ ح: ٩٧).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٢/ ٤٥ \_ ح: ١٢٤٢٩).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (١/ ١٣٠). (٧) الفتح الرباني (١٨/ ٧٤).

<sup>(</sup>A) (1/Y3T).

and the second s

داود الطيالسي(۱) وابن أبي حاتم وأبو نعيم(١) والبيهةي(١) كلهم من طريق عيد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس بنحو الرواية السابقة.

وسنده حسن.

ر ما أخرجه ابن جرير<sup>(٤)</sup> بسند صحيح عن قتادة مقطوعاً مختصراً بمعناه.

وللآية سبب آخر، يشهد لهذا السبب:

۱۱ ـ أخرج الواحدي<sup>(٥)</sup> وابن جرير<sup>(٦)</sup> من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عمر رضي الله عنه قال:

كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة، فأعجب من موافقة القرآن التوراة، وموافقة التوراة، فقالوا: يا عمل، ما أحد أحب إلينا مئك. قلت : ولم؟

قَالُوا: لأنك تأتينا وتغشانا. قلت: إنما أُجِيءُ لأعجب من تصديقُ كتاب الله بعضه بعضاً، وموافقة التوراة القرآن، وموافقة القرآن التورآة.

فبينما أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله على خلف ظهري، فقالوا: إن هذا صاحبك فقم إليه. فالتفت إليه فإذا رسول الله على قد دخل خوخة (٧) من المدينة، فأقبلت عليهم فقلت: أنشدكم بالله وما أنزل عليكم من كتاب، أتعلمون أنه رسول الله؟

فقال سيدهم: قد نشدكم بالله فأخبروه. فقالوًا: أنت سيدنا فأخبوه.

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/ ۷۵). (۲) فتح القِدير (۱/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبؤة (٦/ ٢٦٦) . ١٠ (٤) (١٠ (٤٤)) النبؤة (٦/ ٢٩٤)

<sup>(</sup>٧) عند ابن جرير اخرفةا.

قال: فقلت: فأنت أهلكهم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوه، قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسلما من الملائكة. فقلت: من عدوًكم، ومن سلمكم؟

قالوا: عدونا جبريل، وهو ملك الفظاظة والغلظة والأصار والتشديد.

قلت: ومن سلمكم؟

قالوا: ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين والتيسير.

قلت: فإني أشهد ما يحلّ لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل، وما يحل لميكائيل أن يسالم عدوّ جبريل، وإنهما جميعاً ومن معهما أعداء لمن عادوا، وسلم لمن سالموا، ثم قمت فدخلت الخوخة التي دخلها رسول الله على فاستقبلني فقال: «يا ابن الخطاب ألا أقرؤك آيات نزلت عليّ قبل؟».

قلت: بلى، فقرأ: ﴿قُلْ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾... الآيات إلى قوله: ﴿الْفَسِقُونَ ﴾.

قلت: والذي بعثك بالحق ما جئت إلا أخيرك بقول اليهود، فإذا اللطيف الخبير قد سبقني بالخبر.

وسنده صحيح. إلا أن الشعبي لم يدرك عمر، ففيه انقطاع<sup>(۱)</sup>، لكن يشهد له:

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۱۳۹) تهذيب التهذيب (۹۸/۵) وقد ولد الشعبي سنة ۱۹هـ، وتوفي عمر رضي الله عنه سنة ۲۳، فعمر الشعبي عند وفاة عمر أربع سنوات فقط.

\* ما أخرجه ابن أبي حاتم (١) وابن أبي شيبة (٢) من طريق مجالد عن الشعبي عن عمر بمثله.

وفي سنده ضعف، بسبب مجالد(٣) والانقطاع.

\* ما أخرجه ابن أبي حاتم وعبد بن حميد (٣) ، وابن جرير أن من طريق أبي جعفر الرازي عن حصين عن ابن أبي ليلى: أن يهودياً لقي عمر بن الخطاب، فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته.... بمثل الآية، فنزلت على لسان عمر.

وفيه انقطاع بين ابن أبي ليلى وعمر (٥). وقال الحافظ ابن حجر «غريب، مرسل»(٦).

\* ما أخرجه ابن جرير (٧) من طريق مجاهد عن الشعبي نحو الرواية الأولى.

وسنده صحيح، لكنه منقطع.

قلت: واعتضاد هذه الروايات بعضها ببعض ـ وإن كان في كل منها مقالاً ـ يعطيها قوة وثبوتاً، وترتقي إلى درجة الحسن، لا سيما إذا انضمت إلى الروايات الواردة في السبب الأول، إذ كلا السببين يدلآن على معنى واحد، ولا مانع أن تنزل الآية بعد الحادثتين جميعاً: سؤال اليهود للنبي على وسؤال عمر لليهود، بل هذا هو الأرجح والأنسب.

فإذا علمنا أن ابن جرير رحمه الله ـ شيخ المفسرين ـ قد ادّعى الإجماع على نزول الآية بسبب ذلك (٨).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۱۳۱).(۲) لباب النقول (۲۳).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ١٣٢). (٤) (١٨٤٨، ٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) تهذیب التهذیب (٦/ ٢٦١).(٦) «العجاب» (ق: ۲۲ بِ).

<sup>. (</sup>TEO/1) (Y)

<sup>(</sup>۸) تفسیر ابن جریر (۱/۳٤۱، ۳٤۲).

م وأن الحافظ ابن حجر قال: «وهذه طرق يقوّى بعضها بعضاً»(١) \_ يقصد قصة عمر مع اليهود \_.

أوشكنا أن نجزم بصحة الروايتين، وأنهما جميعاً سبب لنزول الآية والحمد لله على توفيقه.

قول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا اللَّهِ عَلَيْتِ بَيْنَتْ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا النَّسِقُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَّا النَّسِقُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْتُ مِنْ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْتِ مَا يَكُفُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا يَكُفُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا يَكُفُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا يَعْمَلُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُوكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

۱۲ ـ أخرج ابن جرير (۲) وابن أبي حاتم (۲) من طريق ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال ابن صوريا القطيوني لرسول الله ﷺ: يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليكم من آية بينة فنتبعك بها.

فأنزل الله عز وجل الآية.

وسنده حسن.

قول تعالى: ﴿ يَمَانَهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَعُولُوا رَعَنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَالْسَعْوَا وَالْسَعُواْ وَالْسَعُوا وَالْسَعُوا وَالْسَعُوا وَالْسَعُوا وَالْسَعُواْ وَالْسَعُوا وَاللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِي اللَّلَّالَ

الله عن معمر عن عن المراق عن معمر عن عن معمر عن عن معمر عن عن معمر عن عن عن معمر عن المراق ا

كانوا يقولون؛ راعنا سمعك، فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك مستهزئين، فقال الله: ﴿ لَا تَعُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا إِنْظُرُنَا ﴾.

وسنده صحيح، لكنه مرسل، ويشهد له:

<sup>.(</sup>٢٠٠/١) (٢)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) لباب النقول (٢٣).

<sup>.(</sup>YV £ / 1) (£)

\* ما أخرجه ابن جرير (١) وابن أبي حاتم (٢) عن عطاء قال: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية، فنزلت هذه الآية الله

وقوى سنده الحافظ ابن حجر (٣) قلت: ولعلّ النهي عن استعمال هذه الكلمة هو من باب الأدب مع النبيّ على من وجه، وعدم مشابهة اليهود فيما يقولون - مع فارق القصد - من وجه آخر (٤).

قوله تعالى: ﴿ أَمْ تُرِيدُوكَ أَنْ تَشْعَلُوا رُسُولَكُمْ كَمَا شَهِلَ مُومَىٰ مِنْ قَبْلُ وُمَن يَ تَبَلُّ وُمَن يَ يَبَلُ وُمَن يَ مَا لُكُور وَاللَّهُ وَمَن يَ مَا لُكُور وَاللَّهُ وَمَن يَعَالَمُ وَمَن مِن قَبْلُ وَمَن

الحرّج ابن جرير (٥) وابن أبي حاتم (٢) من طريق ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رافع بن حريملة روهب بن زيد لرسول الله ﷺ: اثتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه، وفجّر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك، فأنزل الله في ذلك من قولهم الآية.

وسندم حسن، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٧) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم (٨) والفريابي (٩) عن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: سألت قريش محمداً على أن يجعل الله لهم الصفا ذهباً، قال: «نعم وهو لكم كمائدة بني إسرائيل إن كفرتم»، فأبوا ورجعوا، فأنزل الله الآية.

قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح (١٠).

قلت: فيه انقطاع بين ابن أبي نجيح ومجاهد، وقد أخرجه ابن جرير (١١) من طريق أخرى، فيها ضعف وانقطاع.

<sup>(</sup>١) (١/٤٧١). (١) دالعجاب (٥٣/١).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٣٨٥). (٦) لباب النقول (٩٥).

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۳۸۰). (۸) فتح القدير (۱/ ۲۲۹). (۷)

<sup>(</sup>٩) ﴿ العجابِ ﴿ قَ: ٣٧ أَ) . ﴿ أَنْ أَنْ الْأَنْ الْمُصِدِرِ السَّابِقُ. ﴿ ﴿ ﴿ وَالْمُطِينِ السَّابِقُ. ﴿ ﴿ وَا

<sup>(</sup>۱۱) (۱/ ۳۸۵) وراجع ص (۲۰۱).

وقد أخرج ابن جرير<sup>(۱)</sup> وغيره<sup>(۲)</sup> مراسيل أخرى، تقوي بعضها بعضاً لا سيما إذا انضمت إلى رواية الباب.

قوله تعالى: ﴿وَرَةَ كَثِيرٌ مِنَ آمْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْحَثُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْنِيَ اللهُ بِأَنْرِيدً إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءِ الْحَثُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْنِيَ اللهُ بِأَنْرِيدً إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءِ الْحَثُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْنِي اللهُ بِأَنْرِيدً إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءِ وَلِيدٌ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

المنذر (٦)، والبيهقي في «الدلائل» (٧) من طريق شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه:

أن كعب بن الأشرف اليهودي، كان شاعراً، وكان يهجو النبي على ويحرّض عليه كفار قريش في شعره، وكان المشركون واليهود من أهل المدينة، حين قدمها رسول الله على يؤذون النبي واصحابه أشد الأذى، فأمر الله تعالى نبيه بالصبر على ذلك، والعفو عنهم، وفيهم أنزلت الآية.

وسنده صحيح (<sup>(۸)</sup>، ورواية عبد الرحمن عن أبيه لا يقصد به أباه عبد الله وإنما يقصد جده كعب لتصريحه بذلك في رواية أبي داود.

وفي إحدى روايات الواحدي(٩): ﴿وكان أحد الثلاثة الذين تيب

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۸۵). (۲) فتح القدير (۱/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (٣٢).

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣/ ١٠٠١ - ٢٠٠٠). (٥) تفسير ابن كثير (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٨) العجاب (ق: ٣٨ أ). (٩) أسباب النزول (١٢٩).

عليهم»، بل صرّح باسمه في رواية البيهقي وأنه كعب، وعبد الرحمن قد سمع من جده فهو متصل<sup>(۱)</sup>، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٢) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: أنها نزلت في كعب بن الأشرف. •

وهذا مقطوع صحيح الإسناد.

وللإّية سبب آخر:

17 - أخرجه ابن جرير (٣) من طريق ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان حيى بن أخطب، وأبو ياسر بن أخطب يؤذون المسلمين ويحاولون ردّهم عن الإسلام ما استطاعا، فنزلت الآية.

وسنده حسن، ولا مانع أن تنزل الآية بعد أذى هؤلاء جميعاً، لشمول معنى الآية لهم.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّمَكَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّمَكَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْهَدُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّمَكُونَ مِثْلَ ٱلْهَدُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِئَبُ كَذَالِكُ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ وَمُثَلَ عَلَيْهُونَ مِثْلَ مَثْلَا فَي مِثْلَا اللهِ مَثْمَا لِمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهُونَ اللهُ عَلَيْهُونَ اللهُ اللهُل

۱۷ ـ أخرج ابن جرير (٤) وابن أبي حاتم (٥) من طريق ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال:

الما قدم أهل نجران من النصاري على رسول الله التهم أحبار يهود، فتنازعوا عند رسول الله على، فقال رافع بن حريملة:

the state of the

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۲/۹۱۹). ۱ شور (۲/۸۸۸).

<sup>(</sup>YAA/1) (Y) ((YAE/1) (E)/2 (Y) 88 (YAA/1) (Y)

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/ ١٣٠).

ما أنتم على شيء، وكفر بغيسى، بن مريم وبالإنجيل. فقال رجل من أهل نجران من النصارى؛ ما أنتم على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة.

فأنزل الله الآية. • يعقب الله يد مورد بالم مورد

وسنده حسن.

قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَظْلُمُ مِنَن مَنَعَ مَسَاعِدَ اللّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُمُ وُسَعَىٰ اللّهِ فَي الدُّنيّا فِي الدُّنيّا ﴿ وَمَنْ أَلْكُمْ أَنْ يَدْخُلُومًا ۚ إِلَّا خَابِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنيّا ﴿ وَمَن لَهُمْ فِي الدُّنيّا ﴿ وَمَا يَعْمِمُ اللّهِ مَا لَكُومُونَ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ

and the same of the same

Combined to the first to be a

118 MM OF WAIN

ابن عباس رضي الله عنهما: أن قريشاً منعوا النبي على الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله الآية،

وسنده حسن، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جزير (٢) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بمعناه .

the The Alexander and The The Third of

قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلسُّرِقُ وَلَلْقَرِبُ ۚ فَالْمَنَا تُولُوا فَتُمَّ وَبُهُ أَلَوْ إِنَّ اللّهَ وَسِمُ عَلِيهُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله

الم الخرج ابن جرير (الم) أوابن أبي حاتم (م) من طريق معاوية بن على الله عنهما قال: كان الله عنهما قال: كان أبي طليعة عن الله عنهما قال: كان أول ما نُسخ من القرآلة العبلة الوذلك أن رسول الله على لهذا هاجر إلى

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير (١/ ١٣٢)( ١٣٧) (١) (١/ ٢)(٢) (١/ ١٣٢). ميثنية (١)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٥(١١٤٤/١) (١٠) (١/ ٣٩٩، ٤٠٠). (٢/٨٨/١) (١٥)

<sup>(</sup>٥) لباب النقول (٢٦).

war of to sell

(A) (A) 1931.

The thomas in the stay of the stay

المدينة وكان أكثر أهلها اليهودي أمره الله عن رجل أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله الله يضغية عشي شهراً، فكان رسول الله ﷺ يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فَأَنْزِلُ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَّا زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهَكَ فِي ٱلسَّمَاءُ ﴾ إِلَى قُولِةٌ ﴿ وَلِهِ اللَّهِ مُعْكُمُ مُثَمِّرُهُ ﴾ فأرتاب من ذِلْكُ آليهود وقالوا: ما وَلَاهُمْ عَنْ قَبْلَتُهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؟! فَأَتَزُّلُ اللَّهُ عَزِ وَجَلَّ ﴿ قُلْ لِنَّهِ الْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ وقال: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوْلُوا فَتُمُّ رَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ .

وسنده صحيح.

قال الإمام السيوطي: ﴿إسناده قوي، والمعنى أيضاً يساعده E CANDON DE MARKETANIA LA COMPANIA

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَدُ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِيكَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم مَثْلَ قَوْلِهِم مَثْلَ عَوْلِهِم مَثْلَ عَوْلِهِم مَثَلَ عَوْلِهِم مَثْلَ عَوْلِهِم مَثْلًا عَلَيْهُمْ مَذَ بَيَّنَا الأينت لِقَزْمِ بُونِنُونَ ﴿ ﴾ ."

٢٠ ـ أخرج ابن جرير (٢) وابن أبي حاتم (٢) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال زافع بن حريملة لرسول الله ﷺ: إن كنت رسولاً من عند الله كما تقول، فقل لله عز (M) the Park (M) Att 1 mg (ARE)

وسئنده حسن.

(1) engre out a Colotal a at \$75%. 

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَمَلْنَا الْبَيْتَ مَثَانَةً لِلنَّاسِ وَأَنَّا كُلَّيَّةٍ

1, 4 ( July 16. ) 251

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير (١٦/٤/١١) عند (٣)

مُصَلِّى وَعَهِدُنَا إِنَّ إِبْرِيشِرَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشُّجُودِ ﴿ اللهُ اللهُ

 ٢١ - أخرج الإمام أحمد في «المسند» (١) وفي «فضائل الصحابة "(٢) والبخاري (٣) ومسلم (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) وابن جرير (٨) كلهم عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله لو إيخذت المقام مصلى، فنزلت الآية.... وذكر الحديث.

### ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه (٩) عن جابر بمعناه وصححه الحافظ ابن حجر (١٠).

\* ما أخرجه ابن أبي شيبة (١١) عن أبي ميسرة مرسلاً بمثل حديث عَمْر. وسنده صحيح.

\* ما أخرجه أبو حاتم الرازي عن أنس مثل حديث الباب وصححه الحافظ ابن كثير(١٢).

\* ما أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (١٣) عن ابن عمر نحوه.

<sup>(</sup>۱) الفقح الرباني (۱۸/۱۸ ـ ح: ۱۹۷).

<sup>(</sup>Y) (/\Y37, 437; \text{\text{\def}} : \text{\text{\def}} \\ (Y)

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/ ١٦٨ ـ ح: ٤٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/١٨٦٥ ـ ح: ٢٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٧٠٦/٥ ـ ح: ٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٦) تفيسير إبن كثير (١/١٦٩٠).

<sup>(</sup>۷) من ابن ماجه (۱/ ۳۲۲\_ = : ۹۰۰۱).

<sup>(</sup>٩) لباب النقول (٢٨). (A) (1/173).

<sup>(</sup>۱۱) تفسیر ابن کثیر (۱۹۹/۱).

<sup>(</sup>١٠) (العجاب؛ (ق: ١٤ أ):

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري (۸/ ۱۲۹) ... ا

<sup>(</sup>۱۲) تفسير ابن كثير (۱/ ۱۷۰).

عن ابن عمر نخوه.

وقال الهيثميّ: فيه جعفر بن محمد المدائني لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات (٢).

\* ما أخرجه ابن مردويه (٣)، عن عمر بن الخطاب نحوه ويُنظر في إسناده.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُوا فَلَ بَلَ مِلَةً إِزَهِمَ مَنْ اللَّهُ إِزَهِمَ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُودًا أَوْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُودًا اللَّهُ مُودًا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُودًا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنَ

(ز) ۲۲ ـ أخرج ابن جرير<sup>(٤)</sup> وابن أبي حاتم وابن المنذر<sup>(٥)</sup> من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله عنها مثل ذلك. فأنزل الله عن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصاري مثل ذلك. فأنزل الله عن وجل الآية.

وسنده حسن.

قوله تعالى: ﴿ لَهُ سَيَعُولُ الشَّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنهُمْ مِن قِبْلَئِهِمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا أَ فَلَ عَلَيْهَا مَا وَلَنهُمْ مِن قِبْلَئِهِمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا فَلُ يَتَعَا مُسْتَقِيمٍ اللَّهِ ﴾ :

٢٣ ـ أخرج الإمام أحمد (١) والواحدي (٧) والبخاري (٨)

the state of the state of

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٢/ ٤٠٠ ح: ١٣٤٧٥).

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد (۲/۲۱۲). (۳) تفسير ابن كثير (۱۹۹۸).

<sup>.(\$\$+/1) (\$)</sup> 

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٦) الفَتْح الرباني (٣/١١٥ ـ ح: ٤٢١).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (٤٠).

<sup>(</sup>A) فتح الباري (١/ ٩٥ \_ ح: ٤٠) (١/ ٥٠١ \_ ح: ٣٩٩).

ومسلم(١) وابن جرير(٢) وابن إسحاق وابن أبي، حاتم(٣) كلهم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال:

لما قدم رسول الله على المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله عليه يحب أن يتوجه نحو الكعبة، فأنزل الله تعالى: ﴿ قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءُ ﴾.

فقال السغهاء من الناس \_ وهم اليهود \_:

ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمُغْرِبُ ﴾.

ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير(٤) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله وسنده صحيح

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس تحوه وسنده نحسن.

قوله تعالى: ﴿ قَدْ زَىٰ تَعَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَا اللَّ فَانْوَلِّيَنَّكَ بِبْلَةً يَرْمَنْهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَشْجِدِ الْمَرَارِ وَجَيْثُ مَا كُنتُد فَوَلُوا وُجُومَكُمُ شَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنَابَ لَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَمَا اللَّهُ إِثَالِ عَمَّا 

٢٤ - الرواية السابقة عند البخاري وغيره عن البراء ورد فيها سبب نزول هذه الآية.

<sup>(</sup>۱) صحیح اسلم (۱/ ۲۷۶ ـ ح: ۵۲۰)،

<sup>. (</sup>Y/Y) (Y)

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١٨٩/١) وأخرجه الترمذي (٧٠٧/٥ ـ ح: ٢٩٦٢) وابن ماجه Carrier St. Carrier St. (۱/۲۲۲ - ج: ۱۰۱۰). 

<sup>.(1/3).</sup> 

<sup>/ (</sup>r/Y) (e)

من ويشهد لها: الاستال من المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

﴿ ﴿ مَا ۚ اخْرَجِهِ مُسلِّم ﴿ ﴿ وَأَبُو ۚ دَأُود (٢) عَنَ أَنْسُ بِنَ مَالِكُ ۚ نَحُوهَ.

\* ما أخرجه ابن جرير (٣) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس معرف وسنده صحيح.

\* ما أخرجه ابن جرير (٤) عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومجاهد بمعناه.

المنافعة الإستاد المنافعة الإستاد المنافعة الإستاد المنافعة الإستاد المنافعة الإستاد المنافعة المنافعة

\* مَا أَخْرِجِه ابن إسحَاق وابن أبي حاتم (٥) عن البراء بنحوه. وإسنادهما صحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ جَمَلْتَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُوفُوا ثُمَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَمَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مِن يَلِيْعُ الرَّسُولُ مِنَى يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبْلَةً وَإِن كَانَتْ لَكِيدَةً إِلَا عَلَى اللَّذِينَ هَمَنَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللهِ لِيُعْمِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ اللهِ وَالنَّاسِ لَهُوثُ تَعِيدٌ اللهِ المُعْمِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنِ اللهِ وَالنَّاسِ لَهُوثُ تَعِيدٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا كُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قال: مات على القبلة قبل أن تُحوَّل رجال، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله الآية.

ويشهد له:

in many in the second of the

(1) without in the Comment of the contract of the

<sup>(</sup>۲) سنن آبي دارد (۱/ ۱۲۳ ـ ح: ۱۰۹۵). المساعد بي الماد (۱۰۹۵) الماد (۱۰۹۵)

<sup>(17/41).</sup> 

the state of the control of the cont

<sup>(</sup>ه) تفسیر ابن کثیر (۱/۹۸۱).

<sup>(</sup>۲) فتح البازي: (۸/۱۷ الله ح: ۲۸۶۶)...

<sup>(</sup>Y) (Y/11).

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن جرير الطبري والطبراني (٥) كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال:

لما وُجّه رسول الله ﷺ إلى الكعبة، قالوا: كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك، وهم يصلّون نحو بيت المقدس؟ فنزلت الآية. وصححه الترمدي وأبن حبان (٦).

قلت: نصّ الحافظ ابن حجر على اضطراب رواية سماك عن عكرمة (٧)، فلا وجه لتصحيحها، إلا أنها تتحسّن بالشواهد، وهي:

- \* ما أخرجه ابن إسحاق (^) عن البراء نحوه.
- \* ما أخرجه ابن جرير<sup>(٩)</sup> عن قتادة مرسلاً نحوه.

وسنده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَنْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوْلُواْ وُبُوهَكُمْ شَطْرَةُ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلا غَنْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِ وَلِأْتِمَ يَعْمَنِي عَلَيْكُرُ وَلَمْلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ آلِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۷۷ ـ ح: ۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٥/ ٥٩ ـ ح: ٤٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح (٥/ ٢٠٨ \_ ح: ٢٩٩٤).

<sup>(3) (7/11).</sup> 

<sup>(</sup>۵) المعجم الكبير (١١/ ٢٧٨ \_ ح: ١١٧٢٩).

<sup>(</sup>٦) حاشية جامع الأصول (١٣/٢).

<sup>(</sup>٧) تقريب التهذيب (١/ ٣٣٢ \_ رقم: ١٩٥).

<sup>(</sup>۸) تفسير ابن كثير (۱/۹۸۱).

<sup>.(11/1) (4)</sup> 

(ز) ٢٦ ـ أخرج ابن جرير (١) وابن المنذر وأبو داود في ناسخه (٢) عن قتادة ومجاهد قالا: هم مشركو العرب، قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة: قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم، فنزلت الآية، مرسل سنده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٣) من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي على قالوا: لما صرف نبي الله على نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه، فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم كنتم أهدى منه سبيلاً، ويوشك أن يدخل في دينكم، فأنزل الله الآية.

وسنده ضعيف، يتحسن بتعضده بما قبله.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ المَّمَا وَالْمَرُونَ مِن شَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتُ أَوِ الْمَتَكَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُونَ بِهِمَا وَمَن تَطَقَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرُ عَلِيمً فَهَن تَطَقَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرُ عَلِيمً اللهِ اللهِ مَناحِهُ اللهِ اللهُ ا

۲۷ \_ أخرج مالك<sup>(١)</sup> والإمام أحمد<sup>(٥)</sup> والبخاري<sup>(١)</sup> ومسلم<sup>(٧)</sup>

<sup>·(</sup>Y · /Y) (1)

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١٥٨/١) إلا أنّه ذكر أيضاً نزول قوله تعالى ﴿يا أَيُها اللَّين آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ والصَّلاّةِ﴾.

<sup>·(</sup>Y+'/Y) (Y)

<sup>(</sup>a) الفتح الرباني (۱۸/۸۸ \_خ: ۱۷۳) (۱۸/ ۷۹ \_ ح: ۱۷۹).

<sup>(</sup>٦) (١١٤/٣ ـ ح: ١٦٤٣) بشرح فتح الباري،

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم (۲/۸۲۸ ـ ح: ۲۹۰) (۲/۸۲۸ ـ ح: ۲۲۱) (۲/ ۹۳۰ ـ ح: ۲۲۳) (۲/ ۹۳۰ ـ ح: ۲۲۳)

وأبو داود (١)، والترحذي (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (١) وابن جرير (٥) والنواحدي(٦) كلهم عن حائشة رضّي الله عنها قالت بمن ا التولت هذه الآية في الأنصار ، كانوا يهلون المناة (١٠) وكانت مناة حذو قديد (٨)، وكانوا يتخرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سِألوا رسولِ الله على ذلك، فأنزل الله الآية.

قلت: وعند بعضهم طرق متعددة للحديث، وألفاظ متقاربة،

ويشهد له: من الله الله الله الله عن ابن عباس بسند صحيح نجوه . . . . عليه عل أخوجه البخاري (١٠) ومسلم (١١) وابن جرير (١٢) عن أنس 

كانتا من مشاعر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكوا عنهما، فنزلت الآبة.

\* ما أخرجه ابن جرير (١٣٠) عن مجاهد وابن زيد بمعناه وهي مراسيل ضحيحة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْمُكَىٰ مِنْ بَعْدُ مَّا We be a that extra a literary coming

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲/ ۴۵۳ ـ ح: ۱۹۰۱).

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح (١٠٨/٥ - ح: ٢٩٦٥). 113 22 17

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٩٤ ـ ح: ٢٩٨٦).

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (٤١). ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ (a) (Y/PY, 1T).

<sup>(</sup>٧) : صَمَمُ لِلأُومِنِ وَالخُرْرِجِ \* بِنَاحِية الْمِشقُلِ مِن قِدَيْنا (السيرَة النبوية لابنَ هشام 4/ ٧٩) . ١٠٠

<sup>(</sup>٨) قرية كثيرة المياه والبساتين، في رسم العقيق، وتعني لخزاعة (معجم ما استعجم: 

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري (۲/ ۲۰ و ياخ : ۱۹۵۸) (۸/ ۱۹۷۸ ياخ : ۱۶۹۳) ( ۱۹۵۸ ) (۱۹۵۸ ) (۱۹۵۸ ) (۱۹۵۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱۹۸۸ ) (۱

<sup>.(</sup>۲۸/۲)(۱۳) (YI) (Y\ AY > PY).

# بَيِّنَكُهُ النَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أَوْلَتِهِكَ يَلْمَهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَهُمُ اللَّهِ وَلَلْمَهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَهُمُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَالْمَاهُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُواللَّالِمُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُوالِ

(ز) ٢٨ \_ أخرج ابن جرير (١) وابن المئذر وابن أبني حاتم (١) من طريق ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عظهما قال نه علمه

سأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة، وسعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل وخارجة بن زيد أحو بني الحارث بن الخوارج تفراً من الحبار يهود عن بعض ما في التولزاة، فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم معنه، فأنزل إلله الآية. Commence of the second

الله ما أخرجه ابن جرير (٣) عن فتادة مرسلا بمعناه وسنقده صفيح. يو د يو د عالم د د د يوي د اليك د ده د who filled differ that have got it was not in a la

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلتَكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَتِ ٱلَّيْلِ وَٱلْآهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْدِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ۖ ٱلْثَاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مُلَّمِ مُلَّيْكًا بِدِ ٱلْكُوْلُى بَعْدًا مُوْجًا وَبَكَ بِهِمَا مِن كُلِّ ذَابَةِ بِيَصَارِيفِ الْهِيجَ وَالسَّمَابِ الْمُسْتَخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَوْنِ الْآيَاتِ اِلْغَرْمِ بِمُقِلِّونَ اللَّهِ ا

(ز) ۲۹ \_ اخرج ابن أبي حاتم وابن مردوية (<sup>1)</sup> عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن عريشاً سألت النبي على أن يجعل لهم الصفا ذهباً 

إني معطيهم ولكن إن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين فنزلت الآية. ﴿ ﴿ أَمَا الْمُثَامِرِ مِنْ أَمِنَ مِنْ وَهِمْ وَهُمْ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ المُسْلِقِ

in the state of the

<sup>·(</sup>YY/Y) (1) CAR ELLYTH

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير (۱/ ۱۹۲). راي شام (۲) (7) En May MARTIN (a) are line in 1211.

<sup>·(</sup>TY/Y) (T)

<sup>11: (4) 36).</sup> (٤) لباب النقول (٣١) تفسير ابن كثير (٢٠٢/١).

وسنده جيّد ـ كما صرّح بذلك السيوطي(١) ـ، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير $^{(Y)}$  وعبد بن حميد $^{(Y)}$  عن سعيد بن جبير بنحوه وإسناده X بأس به.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَا قِيلَ لَمُمُ التَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَالِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَالِمَاتُما أَوْلُونَ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْنَا وَلَا يَهْمَتُدُونَ اللهِ ﴾.

(ز) ٣٠ ـ أخرج ابن جرير<sup>(3)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(٥)</sup> من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله الله اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغبهم فيه، وحذرهم عقاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فإنهم كانوا أعلم وخيراً منّا، فنزلت الآية.

وسنده حسن.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيُشْتُرُونَ مِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيُشْتُرُونَ مِهِ أَنْنَا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَيْنَمَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَيْنَمَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَيْنَمَةِ وَلَا يُرْكِيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ .

۳۱ - أخرج ابن جرير (۲) عن قتادة قال: هم أهل الكتاب، كتموا ما أنزل الله عليهم، وبيّن لهم من الحق والهدى من بعث محمد على وأمره.

وسنده صحيح، وهو مرسل، ويشهد له:

<sup>(</sup>۱) لباب النقول (۳۱). (۲) (۲۷).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/ ١٦٤). (٤) (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١٦٨/١).

<sup>(</sup>r) (Y/Ye).

\* ما أخرجه عبد بن حميد عن قتادة نحوه، وصححه الحافظ ابن حجر(١).

٣٢ ـ أخرج ابن جرير (٢) وابن المنذر وعبد بن حميد (٣) عن قتادة قال: ذُكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله ﷺ عن البِر، فأنزل الله هذه الآية.

وذُكر لنا: أن نبي الله على دعا الرجل فتلاها عليه، وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ثم مات على ذلك يُرجَى له، ويُطمع له في خير، فأنزل الله الآية، وكانت اليهود توجهت قبل المغرب، والنصارى قبل المشرق.

مرسل وسنده صحيح، ويشهد للعبارة الأخيرة منه:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(٤)</sup> عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب، والنصارى تصلي قبل المشرق، فنزلت الآية.

وسنده صحيح، ورجح ابن جرير (٥) أن هذا هو سبب نزول الآية.

قلت: وهو كذلك، إلا أنه لا يوجد ما يمنع أن تنزل الآية بعد سؤال ذلك الرجل، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «العجاب» (ق: ۵۲ ب). نه (۲) (۲/۳۵).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/٣٧١). (٤) (٢/٥٥).

<sup>.(</sup>o) (Y/Fo).

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُكُ الَّذِينَ مَامَوًا كُذِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَالَى الْمُوْ عَلِكُمُ وَالْمَثَلُ الْمُوْ عَلِيكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَالَى الْمُوْ عَلِيكُمُ وَالْمَثَنُونِ وَالْمَثَدُ وَالْمَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

٢٣ - أخرج ابن جرير (٢) وعبد بن حميد (٢) عن الشعبي قال:

ينزلت في قبيلتين من قبائل العرب، اقتتليا قتال عنييَّة.

فقالوا: نقتل بعبدنا فلأن بن فلأن، وبفلانة فلأن بن فلأن، يعنون الخرجالعبد، والرجل بالمرأة - فأنزل الله ﴿ المُرْ وَالْمُبَدُ وَالْمَبَدُ وَالْمُبَدُ وَالْمُبَدُ وَالْمُبَدُ وَالْمُبَدُ وَالْمُبَدُ وَالْمُبَدُ وَالْمُبَدُ وَالْمُبَدُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

\* ما أخرجه أبن جرير (٣٣ عَنْ قتادة قال: "

نؤلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قُتل من الحيّ الكثير عبد، قالوا: لا نقتل به إلا حرّاً، وإذا قُتلت منهم امرأة، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاً، فنؤلت الآية ...

وسندة صحيح، وله عنده رواية أخرى عن قتادة بنحوه (١٠)،

قوله تعالى: ﴿ أَيْلَ لَكُمْ لِنَالَةَ الْمِسَارِ الزَّفَثُ إِلَى نِسَآيِكُمْ مُنَ لِهَاشُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِهَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِهَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِهَاسُكُمْ مُنَابَ عَلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لِهَاسُكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَمَا عَنكُمْ فَالْكُن بَشِرُهُمُنَ وَلَيْسَعُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ وَعَمَا عَنكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ

, a war and

(۵) فتح القدير (۱۷۳/۱).

the state of the state of

<sup>(1) (1/15, 17).</sup> 

<sup>(4) (4/11).</sup> 

<sup>(3) (7/17).</sup> 

يَنَبَيْنَ لَكُرُ الْغَيْطُ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسَودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُوا القِيامَ إِلَ الْيَدَلُ وَلَا نَبْشِرُوهُ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمُسَتَّحِدُ ثِلْكَ حُدُوهُ الْمَعَ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّرِتُ اللهُ مَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فِي الْمُسَتَّحِدِ ثِلْكَ هُونَ اللهِ ال

٣٤ - أخرج البخاري (١) وأبو داود (٢) والتُرَّمَذُي (١) والنسائي (٤) والنسائي (١) وابن جرير (٥) والواحدي (٦) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:

كان أصحاب محمد إلى إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً وكان توجه ذلك اليوم فعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك.

فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته قالت: قدَّ نمت.

الآية.

ريس أهَدُا للفظ ابن جُريرته جويشهد لهُ عند أن ورويُك المعربية أن الما

\* ما أُخرجه الواحدي (٧) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء نحوه.

وفيه ضعف، فإن زكريا مدلّس وقد عنعن، بالإضافة إلى أن سماعه من أبي إسحاق كأن في آخر عمره (٨).

Company to the Contract

10 Hara - 1 - 1 (40/x) (0)

(4) (1) also

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٤/٤) يهج جنوف ١٩١١). وي المراج الم

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٦/ ٧٣٧ حرج : ١٤٣١٤).

<sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح (٥/ ٢١٠ ـ ح: ٢٩٦٨ ولا من ١٨٨٨ والمرابع المحدد والمالية

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (٤٥). ١٠٠٠ الله (٧) أسباب النزولة (٤٥). على عدمة المان

 <sup>(</sup>٨) تهذیب التهذیب (۳/ ۳۳۰). ۱۹۰۰ شود (۵/ ۵/ ۵/ ۱۹۰۰ بروی (۵/ ۱۹۰ ) ۱۹۰ برو

\* ما أخرجه الواحدي<sup>(۱)</sup> من طريق إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن القاسم بن محمد قال:

إن بدء الصوم كان يصوم الرجل من عشاء إلى عشاء، فإذا نام لم يصل إلى أهله بعد ذلك، ولم يأكل ولم يشرب، حتى جاء عمر إلى امرأته فقالت: إنى قد نمت.

فوقع بها، وأمسى صرمة بن أنس صائماً فنام قبل أن يفطر، وكانوا إذا ناموا لم يأكلوا ولم يشربوا، فأصبح صائماً، وكاد الصوم يقتله، فأنزل الله عز وجل الرخصة.

وضعفه الحافظ ابن حجر بقوله: «هذا مع إرساله ضعيف السند، من أجل إسحاق بن أبي فروة»(٢).

\* ما أخرجه أبن جرير (٣) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحو هذه الرواية، وهو مرسل صحيح الإسناد، وصححه الحافظ ابن حجر (٤).

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٥) والطبراني (٦) والحاكم (٧) وابن جرير (٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه نحو رواية القاسم بن محمد، في سياق حديث طويل.

وهو منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ بن جبل (٩)، إلا أن الحافظ ابن حجر أورد رواية قال فيها ابن أبى ليلى: «وحدثنا أصحاب

<sup>(</sup>١) أسباب النزول (٤٦).

<sup>(</sup>٢) ﴿العجابِ (ق: ٦٣ ب) وانظر الإصابة (١٨٤/١) فقد قال فيه: متروك.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٩٥). (٤) الإصابة (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (٩/ ٢٣٩ ـ ح: ٣١).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٢٠/ ١٣٢ - ح: ٢٧٠).

<sup>(</sup>۷) المستدرك (۲/ ۲۷٤)، · · · (۸) (۲/ ۹۵).

<sup>(</sup>٩) فتح الباري (٨/ ١٨٢) الإصابة (٢/ ١٨٤).

محمد عليه فكأنه سمعه من غير معاذ أيضاً ١٠٠.

\* ما أخرجه أبو داود $\binom{(Y)}{Y}$  عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، دون ذكر عمر وسنده حسن $\binom{(Y)}{Y}$ .

\* ما أخرجه ابن مرودية (٤) عن أبي هريرة وابن عباس نحوه.

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) وابن المنذر (٦) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناساً من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله علي فأنزل الله الآية.

### وسنده صحيح.

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٧) وابن جرير (٨) وابن أبي حاتم (٩) من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحوه ، إلا أنه زاد ذكر كعب فيمن فعل ذلك وإسناده لا بأس به ، وابن لهيعة قد روى عنه ابن المبارك وهو أثبت الناس فيه (١٠).

وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر (١١)

قلت: من تأمّل الروايات السابقة، وجد أن للآية سببين:

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ١٨٧) وانظر حاشية المعجم الكبير للطبراني (٢٠/ ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲/۷۳۹ ـ ح: ۲۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) حاشية جامع الأصول (٢/ ٢٥). (٤) فتح الباري (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٩٦/٢). (٦) فتح القدير (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۷) الفتح الرباني (۸۳/۱۸). (۸) (۲۲/۲۹).

<sup>(</sup>٩) لباب النقول (٣٤). (١٠) تهذيب التهديب (٥/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>١١) حاشية تفسير الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر (٣/٤٩٧).

أولهما: قصة صرمة بن قيس (١)، ونومه قبل الإفطار، وغشيانه من الغد من التعب.

ثانيهما: قصة عمر بن الخطاب، وكعب بن مالك وغيرهما، وغشيانهم النساء بعد النوم، إلا أنهما لما كانتا قد ذكرتا في رواية واحدة، فقد جمعناهما، ولا مانع أن تكون الآية نازلة في جميع ذلك.

الله الله يكبون أوّل الآية وهـو قـولـه: ﴿ أَيِّلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ﴿ الْمِسْيَامِ اللهُ اللهُ المُسْيَامِ اللهُ ال

وقدوله: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَعَنُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ نزلُ في قصة صرمة بن قيس.

which is a south of the same of the

to the state of

the state of the state of the state of

أما قوله: (من الفجر) فهو ما يأتني:

قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾.

والواحدي (1) عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية ﴿وَكُلُوا وَالْوَاحِدِي (1) عَنْ سَهُلْ بن سعد رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية ﴿وَكُلُوا وَالْمُرْبُوا حَقَّ يَلَبُنُ لَكُو الْغَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْفَجِرِ». ولم ينزل «من الفجر». فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله تعالى بعد ذلك «من الفجر» فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار، الله تعالى بعد

<sup>(</sup>١) اختلف في اسم هذا الرجل المحتلافاً كثيراً ، ورجع الحافظ أبن حجر أن اسمه: أ أبو قيس صرمة بن أبي أنس بن قيس بن مالك (الإصابة: ٢/ ١٨٤):

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/۸۸ ـ ح: ۲۰۱۱).

<sup>(</sup>٣) صعيح مسلم (٢/ ٧٦٧ - ٦: ١٠٩١).

<sup>(</sup>ع) المعجم الكيس (٦/ ١٧٩ - ح: ١٩٧٥).

ما أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبن داود (٣) والترمذي (١) والناهايي (٥) والطبراتي (٦) واين حريز (٧) عن عيني بن جاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت ﴿ حَقَّ يَتَبِيِّنَ لِكُو الْفِيْطُ إِلاَّ يَعُنُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَعْرُ ﴾.

قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عَقَالَين، عَقَالِاً أَبِيضٌ وعَقَالاً أَسُود، أَعَرَفُ اللَّيْلِ مَنَ النَّهَارِ.

فقال رسول الله عِلَيْنَ إِن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار».

من وهذا لفظ مسلم .

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُهْمُرُهُ وَأَنتُمْ عَنكِنُونَ فِي الْسَلَاجِدُ بِلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا مَّ مَعْرَبُوهُمَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَلَلُهُ وَآيَتِهِ لِلنَّاسِ لَمَلَهُمْ يَتَعْلَنِ اللهِ ﴾.

(ز) ٣٦- اخرج ابن جرير (٨) وعبد بن حميد وابن المنذر (٩) من طُرِيق عَبد الرزاق عَن معمر عن قتادة قال: كان الناس إذا أعتكفوا يخرج الرجل فيباشر أهله ثم يرجع إلى المسجد، فنهاهم الله عن ذلك.

وسنده صحيح ويشهد له

\* ما أخرجه أين جرير (١٠) وابن أبي الضحَّاكُ تحوه مرسلاً، وإسناده صحيح.

and the second of the second of the second of

A self to the self of the self

Maria Maria Company of the

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۱۸۲ ـ ح: ٤٥٠٩). (۲) صحيح ميليم (٢/٢٦٧ ـ ج: ١٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ١٠(٧/١٠٠ ٧ منز أبي داود ١

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٢١١ - ح: ٢٩٧١).

<sup>(</sup>٥) جامع الأصول (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٧٩/١٧ ـ ح: ١٧٧ ـ ١٧٩).

 $<sup>.(1\</sup>cdot\cdot/Y)(Y)$ 

<sup>(</sup>٩) فتح القدير (١٨٨/١).

<sup>(</sup>١١) فتح القدير للشوكاني (١/١٨٧).

<sup>(</sup>M) (M) 4 15

<sup>411 \* 1</sup> 

<sup>(1)</sup> more ming (1) (1) (1 .0./1) (1.0) The transfer to the state of the

قوله تعالى: ﴿ لَهُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَمِلَةِ فَلْ هِى مَوْقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْجُرُ بِأَن تَأْتُوا الْهُيُوتَ مِن خُلْهُورِهَا وَلَذِينَ الْبِرَّ مَنِ الْفَقَلُ وَأَنُوا اللهَ لَمُلَحَمِّم نُفْلِحُونَ اللَّهِ مَنِ الْفَقَلُ وَأَنُوا اللهَ لَمُلَحَمِّم نُفْلِحُونَ اللَّهِ مَن اَبْوَبِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَمُلَحَمِّم نُفْلِحُونَ اللهِ مَن اَبْوَبِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَمُلَحَمِّم نُفْلِحُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلَحَمِّم نُفْلِحُونَ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الله عن أخرج ابن جرير (١) وعبد بن حميد (٢) عن قتادة قال: سألوا نبي الله عن ذلك: لم جُعِلت هذه الأهلة؟ فأنزل الله الآية.

مرسل وسنده صحيح، ويشهد له:

 ما أخرجه ابن جرير<sup>(۳)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(٤)</sup> عن ابن عباس بسند ضعيف نحوه.

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) عن الربيع وابن جريج نحوه، وهي مراسيل ضعيفة الأسناد.

قلت: ولعل وهذه المراسيل يشد بعضها بعضاً، فيثبت أصل الرواية.

قول عالى: ﴿ اللَّهِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَمِلَةِ فَلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْهِرُ بِأَن تَأْتُوا الْلِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْهِرَ مَنِ اتَّعَلُ وَأْتُوا اللَّهَ لَمُلَحَمِّم نُعْلِحُونَ اللَّهِ مَن اتَّوَا اللَّهَ لَمُلَحَمِّم نُعْلِحُونَ اللَّهِ ﴾.

٣٨ - أخرج البخاري<sup>(١)</sup> ومسلم<sup>(٧)</sup> وأبو داود الطيالسي<sup>(٨)</sup>

(٢) أنتح القدير (١/ ١٨٩).

<sup>.(</sup>I) (Y\A+I).

<sup>.(</sup>Y\ \(Y)).

<sup>(</sup>٤) لباب النقول (٣٥).

<sup>·.(1·</sup>A/Y) (a)

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٣/ ٦٢١ ـ ح: ١٨٠٣).

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم (۱۹۱۶ ـ ح: ۳۰۲۹).

<sup>(</sup>٨) تفسير ابن كثير (١/ ٢٢٥).

وابن جرير (١) والواحدي (٢) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا، لا يدخلون من أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل فدخل من قبل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك، فنزلت الآية.

وهذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الواحدي (٣) والحاكم (١) وابن خريمة (٥) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحُمْس (٢)، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبينما رسول الله على في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب.

فقال له: «ما حملك على ما صنعت؟»

قال: رأيتك فعلت، ففعلت كما فعلت.

قال: «إني أحمسي» قال: فإن ديني دينك.

فأنزل الله الآية.

وسنده صحيح على شرط مسلم (V)، إلا أنه اختُلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان، فرواه عبد بن حميد عنه فلم يذكر جابراً (A).

<sup>(</sup>۱) (۲/۸۰۱). (۲) أسباب النزول (۸۸ ـ ج: ۱۸۹).

<sup>(</sup>٤) لباب النَّقُول (٣٦).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (٤٨).

<sup>(</sup>۵) فتح الباري (۳/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٦) من الأحمس وهو الشديد، سُمُّوا بذلك لما شدّدوا به على أنفسهم، فكانوا إذا أهلّوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحماً ولا يضربون وبراً ولا شعراً. (فتح الباري: ٣٦/١٥).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (٣/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (٣/ ٢٢٢) (العجاب؛ (ق: ٦٦ ب).

قلت: يشهد له:

\* مَا أَخْرَجِهُ ابن جَرِيرُ (١) عن الزهري مرسلاً بنحوه وسنده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ النَّهُرُ لَلْرَامُ بِالنَّهِرِ لَلْوَامِ وَالْوُمُنتُ فِمَاصٌ مَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتُدُوا عَلِيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ اللّ

فاعتمروا في ذي القعدة، ومعهم الهدي، حتى إذا كانوا بالحديبية صدّهم المشركون فصالحهم نبي الله على أن يزجع من عامه ذلك حتى يرجع من العام المقبل، فيكون بمكة ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بسلاح راكب من العام المقبل، فيكون بمكة ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بسلاح راكب ويخرج، ولا يخرج بأحد لمن أهل مكة، فنحروا الهدي بالحديبية وحلقوا وقصروا حتى إذا كان من العام المقبل، أقبل نبي الله وأصحابه حتى دخلوا مكة، فاعتمروا في ذي القعدة، فأقاموا بها ثلاث ليال، فكان المشركون قد فخروا عليه حين ردّوه يوم الحديبية، فأقصّه الله منهم، فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه، فنزلت الآية.

مرسل، وسنده صحيح، ويشهد له:

را مع ما أخرجه ابن جزير (٣) وعبد بن حميد (٤) عن مجاهد بسند منقطع مرسلاً نحوه مصد من مناسبة المناسبة ا

قولهُ تعالى: ﴿ وَالْفِئُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو لِلَ التَّلَكُو وَأَخِيثُوا إِنَّ اللَّهُ يَكُو لِل التَّلَكُو وَأَخِيثُوا إِنَّ اللَّهُ يَكُو اللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

Ara Alexander

<sup>.(</sup>Y) (Y) (Y)

<sup>(1) (1/11).</sup> 

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/ ١٩٢) وانظر (دلائلُ النبوَّة؛ للبيهقي (١٩١٤/٤). ﴿ إِنَّ

وابن السكن (١) وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن أبي حاتم (١) والبغوي وابن السكن (١) وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن السنان وابن حبان (١) كلهم عن أبي جَبِيرة بن الضحاك قال: كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله، فأصابتهم سنة، فأمسكوا، فأنوك الله الآية،

وصححه الهيثمي (٢٦)، إنْ السيوطي (٧٠).

وقال ابن السكن (٨): الصواب أنه مرسل (٩).

قلت: وذلك للاختلاف في صحبة أبي جبيرة بن الضحاك (١٠)

وعلى فرض إرساله، فله شواهد يصح بها، منها:

\* ما أخرجه أبو داود (١١) والترمذي (١٢) والخاكم (١٣) وأبو داود الطيالسي وابن عبد الحكم (١٤) وابن جرير (١٥) والطبراني (١٦) وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي (١٧)

 <sup>(</sup>۱) أسباب النزول (۵۱).
 (۲) المعجم الكبير (۲۲/ ۳۹۰ ح: ۹۷۰).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/٨٥).

<sup>(</sup>٤) والعجاب في بياني الأسباب، لإبن حجر (ق: ٧١ ب، ويان الأسباب، لإبن حجر

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/ ١٩٤). (٦) مجمع الزوائد (٦/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٧) لباب النقول (٣٧).

<sup>(</sup>A) سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن - بفتح الكاف البغدادي، نزيل بصر حجة في الحديث والرجال، رحل وطاف واشتهر، وصنف الصحيح المنتقى، وتوفي سنة ٣٥٣ هـ (تذكرة الحفاظ: ٣/ ٩٣٧ ـ رقم: ٨٦٠) (الأعلام: ٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٩) (العجاب؛ (ق: ٧١ ب).

<sup>(</sup>١٠) انظر الإصابة (٣١/٤ ـ رقم: ١٨٨).

<sup>(</sup>١١) سنن أبي داود (٣/٧٧ ـ ح: ٢٠١٢).

<sup>(</sup>١٢) الجامع الصحيح (٥/ ٢١٢ ـ خ: ٢٩٧٢).

<sup>(</sup>١٣) المستدرك (٢/ ٢٧٥). (١٤) حاشية جامع الأصول (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>١٥٠) (٢/ ١١٩). أَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَبِيرُ (١٤٠٤). أَنْ المعجم الْكَبِيرُ (١١٩/٤).

والواحدي (١) كلهم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله تعالى دينه، وكثر ناصروه، قلنا بعضنا لبعض سراً من رسول الله على: إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى في كتابه يرد علينا ما هممنا به، فقال: ﴿وَأَنفِتُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْلِيكُمُ لِلهَ النَّهُ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْلِيكُمُ لِلهَ النَّهُ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْلِيكُمُ فَي لَلْ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْلِيكُمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْلِيكُمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْلِيكُمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْلِيكُمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْلِيكُمْ فَي اللَّهُ اللّهُ اللّه

وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، والشيخ عبد القادر الأرناؤط محقق جامع الأصول<sup>(؟)</sup>.

قلت: وقد اتفق أئمة التفسير من الصحابة والتابعين على أن الآية نزلت بسبب الإمساك عن النفقة.

قال ابن أبي حاتم: «وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك»(٣).

قلت: وقد أخرج البخاري<sup>(٤)</sup> وابن جرير<sup>(٥)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(٢)</sup> وعبد بن حميد والبيهقي وسعيد بن منصور وابن المنذر<sup>(٧)</sup> عن حذيفة رضى الله عنه قال: نزلت في النفقة.

وفي لفظ آخر عنه: نزلت في ترك النفقة في سبيل الله.

(a) (Y/111).

<sup>(</sup>١) أسباب النزول (٥١).

<sup>(</sup>٢) نسب الحافظ ابن حجر الحديث لمسلم والنسائي (فتح الباري: ٨/ ١٨٥) مع أنّ جامع الأصول لم ينسبه إليهما وهو على شرطه، ولم يذكر هذه النسبة محقق جامع الأصول ولا محقق سنن أبي داود، وبعد البحث الجاد عنه في فهارس مسلم لم أجده.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٢٨). (٤) فتح الباري (٨/ ١٨٥ ـ ح: ٢٥١٦).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (١٩٣/١).

- وأخراج ابن جرير<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس بسند صحيح نحوه.
  - \* وأخرج ابن جرير (٢) والواحدي (٣) عن الشعبي مثله.
  - \* وأخرج ابن جرير (٤) والواحدي (٥) عن عكرمة نحوه.

قلت: وقد ورد للآية سبب آخر:

21 ـ أخرجه الواحدي<sup>(٦)</sup> والطبراني<sup>(٧)</sup> وابن جرير<sup>(٨)</sup> وابن المنذر وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي<sup>(٩)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(١٠)</sup> عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان الرجل يذنب الذنب، فيقول: لا يُغفَر لي، فأنزل الله الآية.

وصححه الهيثمي (١١١)، والحافظ ابن حجر (١٢)، ويشهد له:

\* ما أخرجه الحاكم (١٣) والترمذي وابن مردوية (١٤) عن البراء رضي الله عنه نحوه.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

قال ابن أبي حاتم: و (روي عن عبيدة السلماني والحسن وابن سيرين وأبي قلابة نحو ذلك)(١٥).

## قوله تعالى: ﴿ رَأَتِنُوا لَلْمَجُ زَالْمُرَزَ لِلَّهِ ﴾ (١٦).

| (1)  | (1/V/Y). (1/V/Y).             | (٢) (٢/٧/١).                 |
|------|-------------------------------|------------------------------|
| (٣)  | أسباب النزول (٥٠).            | (3) (٢/٧١١).                 |
| (0)  | أسباب النزول (٥٠).            | (٦) أسباب النزول (١٥).       |
| (V)  | مجمع الزوائد للهيثمي (٣١٧/٦). | (A) (Y/A/I).                 |
| (4)  | فتح القدير (١/٤/١).           | (۱۰) فتح الْقدير (۱/۱۹٤).    |
| (11) | مجمع الزوائد (٣١٧/٦).         | (۱۲) نتح الباري (۸/ ۱۸۵).    |
| (14) | المستدرك (۲/ ۲۷۰).            | (۱٤) تفسير ابن كثير (۲۲۹/۱). |
| (10) | تفسیر این کثیر (۱/۲۲۹)        | (۱۱) الآية ۱۹۱.              |

(ز) ٤٢ ماخوج ابن أبي حاتم (١) عن صفوان بن أمية قال:

جاء رجل إلى النبي على متمضخاً بالزعفران عليه جبة فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟

فأنزل آلله الآية.

فقال: (أين السائل عن العمرة؟) قال: ها أنذا.

فقال له عنى الله عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعاً في حجك، فاصنعه في عمرتك.

قال الحافظ ابن كثير: (هذا حديث غريب، وسياق عجيب، والذي ورد في الصحيحين (٢) عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأله النبي على وهو بالجعرانة، فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنذا.

فقال: «أما ألجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسله، ثم ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك، ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق، ولا ذكر نزول هذه الآية، وهو عن يتعلى بن أمية لا صفوان بن أمية الأشكال الذي أثاره الحافظ ابن كثير بقوله: «أما كونه عند ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية، فالظاهر أنها سقطت منه: عن أبيه، ويكون الحديث عن صفوان بن أمية عن أبيه، أمية عن أبيه،

قلت: وهو استدراك جيد، لا سيما وأن الحديث قد أخرجه أبو نعيم وابن عبد البر<sup>(٥)</sup> والطبرائي في «مجمع البحرين»<sup>(٦)</sup> وفي «المعجم

<sup>(</sup>۱) لباب النقول (٣٨).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۱۶/۳ - ح: ۱۲۸۹) صحیح مسلم (۲/۳۳۸ - ح: ۱۱۸۰) وعندهما نزول الوحي بعد السؤال، دون تحدید الآیة

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٣١). (٤) «الصحيح المسندة للوادعي (١٣).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/١٩٧). ١٠ ١١٠ (٦) (١) (الصحيح النسئذ، (١٣):

الأوسط»(١١)عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه ، وذكر فيه نؤول الآية.

مربهذا يزول الإشكال، وتكون هذه الروايات توضيحاً الرواية الصحيحين التي لم يجدد فيها الآية النازلة.

قوله تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيشًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن زَأْسِهِ فَيُدَيَّدُ بِنَ مِيَامٍ أَوْ صَدَقَةِ أَوْ نُسُكِّ فَإِذَا ۚ أَيْنَاتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْفَهُرَةِ إِلَى لَلْتِجَ قَا ٱسْتَقِسَرَ مِنَ ٱلْمُدَّيِّ فَنَ لَمْ ﴿ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَامٍ فِي لَلْمَجْ لِصَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ ثِلْكَ عَشَرُ ۗ كَامِلُهُ فَالِهَ عِلْمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُمُ حَاضِي ٱلْسَنْجِدِ ٱلْمُرَادِّ وَأَنْقُوا أَلَةَ وَاعْلُمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللّه

Marky Makers Michael and Baller

اتفقت الرؤايات الواردة في سبب نزول هذه الآية . على كَثَرْتُها ا علي أنها نزلت في شأن كعب بن عُجْرة .

٤٣ ـ فأخرج الإمام أحمد (٢) والبخاري (٣) ومسلم (٤) وابن ماجه (٥) وأبو داود الطيالسيي(٦)، وابن جزير(٧) والواحدي(٨) من طريق عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة قال: حُملت إلى رسول الله عليه والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك الم الم المجد الله المجد المداعة المحمد المداعة المحمد الم

قلت: لا، فنزلت الآية، فقال رسول الله على: «صُم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، فتزلت في، خاصة، ولكم عامة.

\* \* 1.17 4 12 to \$ 1.7 4 1.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/۱۱۶). (۲) الفتح الرباني (۱۱/۲۱۱). (٣) فتح الباري (٨/ ١٨٦ ـ ح: ١٥١٧).

<sup>(</sup>٤) صحیح مسلم (۲/ ۲۲۸ - ح: ۹۸، ۲۸).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (۲۸/۲) پرخ: ۲۰۷۹).

<sup>(</sup>٦) حاشية تفسير الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر (٤/ ٢٠).

<sup>.(</sup>Yo/Y) (Y) (٨) أسباب النزول (٥٣).

وهذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه مالك(١) والإمام أحمد(٢) والبخاري(٣) ومسلم(٤) والطبراني(٥) وابن جرير(١) وابن أبي حاتم(٧) وأبو داود(٨) والترمذي(١) والطبراني(١١) والواحدي(١١) والبيهقي في «الدلائل ١٤) من طريق ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: أن رسول الله عن كعب بن عجرة: أن رسول الله عن كعب بن عجرة: أن رسول الله عن كعب بن عجرة: من رسول الله عن كعب بن عجرة: أن رسول الله عن كعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسك؟».

قال: نعم: قال: «احلق» فأنزلت هذه الآية.

قال: «فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة فرق بين ستة مساكين، والنسك شاة» وألفاظهم فيها اختلاف يسير، وهذا لفظ الواحدي.

\* ما أخرجه ابن جرير  $^{(1r)}$  عن عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه وسنده حسن وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر  $^{(1t)}$ .

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١٥) من طريق يحيى بن جعده عن كعب مختصراً بمعناه وسنده صحيح، دون ذكر نزول الآية.

<sup>(</sup>۱) الموطأ (۱۲۹ ـ ح: ٥٠٤) رواية محمد بن الحسن الشيباني ـ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ـ ط الثانية.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني (١١/ ٢١٩ ـ ح: ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٤٤٤ ـ ح: ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢/ ٨٦٠ ـ ح: ٨٠ ـ ٨٤).

<sup>(</sup>۵) المعجم الكبير (١١٣/١٩ ـ ح: ٢٣٣) وانظر المعجم الكبير (١٠٧/١٩ ـ م. ١٠٧).

<sup>(</sup>٦) (١/ ١٣٥، ١٣٦). (٧) تفسير ابن كثير (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>A) سنن أبي داود (۲/ ٤٣٠ ـ ٤٣٣، ح: ١٨٥٦ ـ ١٢٨١).

<sup>(</sup>٩) الجامع الصحيح (٢/ ٢٨٨ ـ ح: ٩٥٣).

<sup>(</sup>١٠) جامع الأصول (٣/ ٣٨٨، ٣٨٩). (١١) أسباب النزول (٥٤).

<sup>(</sup>١٢) دلائل النبوّة (١٤٩/٤). (١٣) (١٣٧/٢)

<sup>(</sup>١٤) تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر (١٩/٤).

<sup>(</sup>۱۵) الفتح الرباني (۱۱/۲۲۲).

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن جرير (٣) من طريق الشعبي عن كعب نحوه، دون ذكر نزول الآية، وسنده صحيح،

\* ما أخرجه ابن ماجه (٤) وابن جرير (٥) من طريق محمد بن كعب القرظي عن كعب بنحوه.

وإسناده صحيح.

 $^{(1)}$  وأبو داود  $^{(2)}$  والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم في تاريخه  $^{(3)}$  وعبد بن حميد وابن حبان  $^{(1)}$  وابن جرير والحاكم في تاريخه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والواحدي  $^{(11)}$  من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله الآية.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (۱۲) وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم (۱۳) عن عكرمة مرسلاً نحوه، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۱/ ۲۲۱). (۲) سنن أبي داود (۲/ ٤٣١\_ ح: ١٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) (١٣٤/٢). (٤) سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٢٩).

<sup>(</sup>۵) (۲/ ۱۳۲). (۵) فتح الباري (۳/ ۱۳۲۶).

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود (٢/ ٣٤٩ ـ ح: ١٧٣٠). (٨) فتح الباري (٣/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>۹) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۳۹).(۱۰) (۲/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>۱۱) أسباب النزول (٥٥). ي (۱۲) (۲/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري (۳/ ۲۸۶).

\* ما أخرجه أبن جرير (١) عن مجاهد وقتادة والحسن بمعناه وكلها مواسيل صحيحة الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَالَا مِن زَيْكُمْ فَإِذَا اللهَ عَندَ الْمَضْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمُ وَإِن كُنتُم مِن مَبْلِهِ لَينَ الطَّكَالِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ لَينَ الطَّكَالِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَينَ الطَّكَالِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَينَ الطَّكَالِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وه الخرج البخاري (٢) وأبو داود (٣) والطبراني (١) وابن جرير (٥) وسعيد بن منصور وغَبُد الرزاق (١) والواحدي (٧) من طريق عمرو بن دينار عن ابْنُ عباس رضي الله عَنْهُما قال: كان ذو المجاز وعكاظ متجراً للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت الآية.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له: ٣

\* مَا أَخْرِجُهُ ابن جرير<sup>(۸)</sup> وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد<sup>(۱)</sup> عن أبن عباس نجوه

وإسناده فيه ضعف بسبب يزيد بن أبي زياد(١٠٠)، لكنه يتقوى بما قبله.

\* ما أخرجه ابن جرير (١١١) عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نحوه، وكلها موالسيل ضحيحة الإسناد.

<sup>(1) (1/171, 771).</sup> 

<sup>(</sup>٢) مختخ الباري (٣/ ٩٣ ٥ \_ ح: ١٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٥١ - ح: ١٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) « المعجم الكبير (١ ١٢/٢١٢ - : ٢١٢١٢).

 <sup>(</sup>۵) (۲/۱۹۶ ۱۹۳۸): (۱۹۳۸): (۲) تفسیر این کثیر (۱۹۹۸).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (٥٦).(٨) (٢/١٩٥).

<sup>(</sup>٩) فتح القدير (٢٠٣/١): ١٠٠٠ (١٠) تقريب التهذيب (٢/ ٣٦٥ ـ رقم: ٢٥٤٠).

<sup>.(170/</sup>Y)(11)

\* ميا أخرجه الإمام أحمد (١) وأبو داود (٢) والنحاكم (٣) والدارقطني (٤) وابن أبي حاتم (٥) وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن أبي شيية وابن المنذر والبيهقي (٦) وابن جرير (٧) والواحدي (٨) من طريق أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري ( الله فهل لنا حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المُعرِّف (١٠) وترمون الجمار وتحلقون رءوسكم؟ فقلنا: بلي.

قال: جاء رجل إلى النبي على فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما يقول له، حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية. فقال: «أنتم حجاج».

هذا لفظ ابن جرير، وإسنادهم صحيح، وصححه الحاكم، وتبعه محقق جامع الأصول (١١١)، وأحمد محمد شاكر (١١٢)، والشيخ أحمد عبد الرحمن البنا(١٣).

\* ما أخرجه ابن جرير (14) وسعيد بن منصور وعبد الرزاق (١٥) عن رَجَلُ مَن بني تيم \_ وهو أبو أمامة \_ عن ابن عمر بنحوه وصححه أحمل مجمل شاكو (١٦) .

22 Amon 33 - GARACT

<sup>(</sup>١). الفتح الرباني (١٨/ ٨٤ ح: ١٨١).

<sup>(</sup>Y) سَنَنَ أَبِي داود (۲/ و الله عليه ١٧٧٣). .... (٢)

<sup>(</sup>٣) المستدرك (١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطشي (٢/ ٢٩٢ عج: ٢٩٠، ٢٥٥) بتحقيق السيد هاشم اليماني المدني. ١٠١٠ المدني الم

<sup>(</sup>٥) لباب النقول (٣٩). ﴿ ﴿ أَنَّ مِنْ ﴿ (٦) فَتَحَ الْقَدِيرِ ﴿ (٣/٣) } ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>٩) نؤجّر الدواب للحج عليها، مِن أكريل: أي أَجّر (لسان العرب: ١٩٨٩ ٢١٩). ١٠

<sup>(</sup>١١) جامع الأصول (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>١٢) تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر (١٦٤/٤).

<sup>(31) (1/07/1, 1/4/) (31)</sup> (۱۳) الفتح الرباني (۱۸/ ۸۵).

<sup>(</sup>۱۵) تفسیر ابن کثیر (۱/۲٤۰).

The same of the way to be (١٦) تفسير الطبري بتحقيقه (١٤/ ١٦٩) وزاد نسبته للإمام أحمد. ويتعمل المعام المعا

\* ما أخرجه ابن جرير (١) عن ابن عمر مختصراً بمعناه وقوّاه ابن كثير (٢).

23 ـ أخرج البخاري<sup>(۳)</sup> ومسلم<sup>(3)</sup> والترمذي<sup>(ه)</sup> وابن جرير<sup>(۲)</sup> والواحدي<sup>(۷)</sup> من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت العرب تفيض من عرفات، وقريش ومن دان بدينها تفيض من بحمّع من المشعر الحرام، فأنزل الله الآية.

هذا لَفُظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (<sup>(A)</sup> من طريق حسين بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس مثله.

وإسناده ضعيف بسبب حسين بن عبيد الله(٩)، لكنه يتقوى بما قبله.

\* وما أخرجه ابن جرير (١٠٠) عن مجاهد وقتادة نحوه وهي مراسيل، صحيحة الإسناد.

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١١) والبخاري (١٢) ومسلم (١٣)

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۲۶). (۲) تفسیر ابن کثیر (۱/۲۶۰).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣/ ٥١٥ ـ ح: ١٦٦٠)، (٨/ ١٨٦ ـ ح: ٤٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢/٩٣٨، ٩٩٤ ـ ح: ١٢١٩ (١٥١، ١٥١).

<sup>(</sup>٥) الجامع الصحيح (٣/ ٢٣١\_ح: ٨٨٤). (٦) (١٦٩/٢).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (٥٦). (٨) (٢/١٧٠).

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( $^{4}$   $^{9}$  - رقم:  $^{4}$  ) تفسير الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر ( $^{4}$   $^{1}$   $^{1}$  ).

<sup>.(17./4)(1.)</sup> 

<sup>(</sup>١١) الفتح الرباني (١٢/ ١٢٣ ـ ح: ٣٢٥).

<sup>(</sup>١٢) فتح الباري (٣/ ٥١٥ ـ ح: ١٦٦٤).

<sup>(</sup>۱۳) صحیح مسلم (۲/۸۹۶ ـ ح: ۱۲۲۰).

والحميدي (١) والواحدي (٢) عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيراً لي يوم عرفة، فخرجت أطلبه بعرفه فرأيت رسول الله ﷺ واقفاً مع الناس بعرفة. فقلت: هذا من الحُمس، ما له ها هنا؟

. هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن خزيمة وإسحاق بن راهوية (٣) عن جبير بن مطعم نحوه.

وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَعَلَيْتُم نَنَاسِكُكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُهُ مَابَآءَكُمْ أَوْ اللَّهَ كَذِكُرُهُ مَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَ ذِكْرُا فَيِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٤٧ ـ أخرج ابن جرير<sup>(٤)</sup> عن مجاهد قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة وذكروا أيامهم في الجاهلية، وفعال آبائهم، فنزلت الآية.

ويشهد له:

# مَا أَخْرِجِهُ ابن جرير (٥) وعبد بن حميد (٢) عَن مجاهد من طريق آخر تحوه وإشناده منقطع.

\* ما أخرجه أبن جرير (٧) من طريق القاسم بن عثمان عن أنس قال: كانوا يذكرون آباء هم في الحج، فيقول بعضهم: كان أبي يطعم الطعام، ويقول بعضهم: كان أبي يضرب بالسيف، ويقول بعضهم: كان أبي جزّ نواصي بني فلان.

<sup>(</sup>١) مسئدِ الجميدي (١/ ٢٥٥ ـ ح: ٥٥٩).

<sup>(</sup>۲) أسباب النزول (۵۷). (۳) فتح الباري (۳/ ۱۹۵).

<sup>(1) (1/4/1). (0) (1/4/1).</sup> 

<sup>(</sup>۲) فتح القدير (۱/ ۲۰۹).(۷) (۲/ ۲۷۲).

وإسناده ضعيف في بسبب القاسم (١).

\* ما أخرجُه ابن أبي حاتم (٢) عن ابن عباس قال! كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف، فيقولون: اللهم اجعله عام غيث، وعام خصب وعام ولاء وحُسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً فنزلت ﴿ فَينَ الشّكَانِ مَن يَكُولُ رُبِّنَا عَالِنَا فِي الدُّنِكَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِوةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾.

ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

\* ما أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني (٣) عن عبد الله بن الزبير نحو رواية مجاهد الأولى.

وبمجموع هذه الروايات يثبت أصل السبب إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَّا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَّا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ وَمُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ النَّهِ ﴾.

2. أخرج ابن جرير (٤) وابن أبي حاتم وابن المنذر (٥) من طريق ابن إسبحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصيب هذه السرية أصحاب خبيب، بالرجيع بين مكة والمدينة، فقالت رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في بيوتهم، ولا هم أدّوا رسالة صاحبهم، فأنزل الله الآيات.

the second of the second

الهوريساليسنال يوسيان المامان المامان المامان المامان المامان المامان المامان المامان

the first of the second

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال للذهبي (٣/ ٣٧٥ ـ رقم؟ ٥ ١٨٢٥) تحقيق علي محمد البجاوي.

<sup>(3) (4/</sup> ۲۸۱).

 <sup>(</sup>۵) فتح القدير (۱/۹/۱). ۲۰۹۱ متح القدير (۱/۹۰۱).

قولة تعالى: ﴿ وَرِنَ النَّايِنُ مَنْ يَشْرِي نَفْسَكُ أَبْيَكُمَا مُنْهَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ رَهُوفُكُ: بِالْمِيكُادِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّ

عَنْ انسَ قَالَ: نزلت في المُثَلِّرُ وَابِنِ المُثَلِّرُ (٢٠) عَنْ أَنسَ قَالَ: نزلت في خروج صهيب مهاجراً إلى النبي ﷺ.

وصححه الحاكم، ويشهد له: المسادين

\* ما أخرجه الحاكم (٣) والطبراني (٤) والبيهقي في «الدلائل»(٥) من ظُرين سعيد بن المسيب عن صهيب قال: قال رسول الله على: الريث داريه علجو تكم سبخة بين ظهراني حرة ، فإما أن تكون هُجراً أو the state of the first that the time تكون يثرب».

قال ! وخرج رسول الله عليه إلى المدينة ، واخرج معه أبو بكر رضي الله عنه، وكنت قد هنممت بالخروج معه، فصدّني قتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم ولا أقعد، فقالوا: القد شغله الله عنكم ببطنه. ولم أكن شاكياً، فقاموا، فلحقني ملهم نياس بعدما سرت بريداً (٢) ليردوني فقلت لهم: هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي، وتفون لي. فتبعتهم إلى مكة فقلت لهم: أجفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواق، واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلِّتين وخرجت حتى قدمت على رسول الله على قبل أن يتحول منها ـ يعني قباء ـ فلما رآني قال: ايا أبا يحيى ربح البيع، ثلاثاً، فقلت: يا رسولُ الله ، مَا سَبِقَتِي إليك أَحداد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام.

هذا لفظ الحاكم، وصحيحه ووافقه الذهبي. عدر المرادية

<sup>(7)</sup> Harris (4. (7" - 71.

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/ ٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكيير (٨/٧٢ على النبوة (٢/٧٧). (٥) دلائل النبوة (٢/٧٧). (٧)

<sup>(</sup>٦) البريد: فرسخان (لسان العرب: ٨٦/٣) وهو ما يعادل ستة أميال ١٠٠٠ ١٠٠٠ (٦)

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم (١)
 وابن المنذر وأبو نعيم وابن عساكر (٢) عن ابن المسيب مثله مرسلاً.

\* ما أخرجه الحاكم (٣) والطبراني عن ابن جريج قال: نزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر.

وهو مرسل، صحيح الإسناد(٥).

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَتُهُ أَن تَدْخُلُوا الْمَثَكَةَ وَلَنَا يَأْدِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَتَهُمُ الْبَأْسَالُهُ وَالطَّرَّلَهُ وَذُلْزِلُوا حَقَّ يَثُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَامَثُوا مَعَهُ مَنَى نَشَرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَشَرَ اللَّهِ فَرِبِتُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ

• ٥ - أخرج ابن جرير (٦) وابن المنذر (٧) عن قتادة قال: نزلت في يوم الأحزاب، أصاب رسول الله ﷺ وأصحابه بلاء وحصر، فكانوا كما قال الله عز وجل ﴿وَيلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ﴾ (٨).

وسنده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه أبن جرير<sup>(٩)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(١٠)</sup> عن السدي بمعناه،

قُولِه تعالى: ﴿ يَتَنَالُونَكَ عَنِ النَّهْرِ الْحَرَامِ فِتَالِ فِيهِ قُلْ فِتَالٌ فِيهِ كَبِينًا وَمَسَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ آكْبُرُ

<sup>(</sup>۱) لباب النقول (۲۱). (۲) فتح القدير (۱/۲۱۰).

 <sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/ ٣٠٠).
 (٤) المعجم الكبير (٨/ ٣٤ - ح: ٧٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد للهيثمي (٦/ ٣١٨). (٦) (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (١/ ٢١٥). (٨) سورة الأحزاب: الآية ١٠.

<sup>.14</sup>A/Y · (4)

<sup>(</sup>١٠) فتح القدير (١/ ٢١٥).

عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ آكَبُرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَابِلُونَكُمْ حَتَى يُرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلّْعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَهِهِ ﴾.

اه - أخرج ابن جرير (١) والطبراني (٢) وابن المنذر وابن أبي حاتم (7) عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال:

بعث رسول الله الله وبعث عليهم أبا عبيدة فلما أخذ لينطلق بكى صبابة (٤) إلى رسول الله الله فبعث رجلاً مكانه يقال له: عبد الله بن جحش، وكتب له كتاباً، وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذا، ولا تكرهن أحداً من أصحابك على السير معك، فلما قرأ الكتاب استرجع، وقال: سمعاً وطاعة لأمر الله ورسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا ذلك اليوم أمن رجب أو من جمادى؟ (٥).

فقال المشركون للمسلمين: فعلتم كذا وكذا في الشهر الحرام، فأتوا النبي على فحدثوه الحديث فنزلت الآية.

هذا لفظ ابن جرير، وصححه الشوكاني (٢)، ويشهد له:

<sup>.(</sup>Y·E/Y) (1)

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٢/ ١٧٤ - ح: ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) شوقاً وحنيناً (لسان العرب: ١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>a) ورجب من الأشهر الحرم، التي هي: رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم (تفسير ابن كثير: ٣٥٤/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١/ ٢١٨).

\* ما أخرجه الواحدي(١) وابن جرير(٢) وابن إسحاق(٩) والبيهقي في «الدلائل<sup>(1)</sup> عن عروة بن الزيير مرسلاً نحوه .

\* \* ما أخرجه الواحدي(٥) عَن الزهري مثله، وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه ابن جرير (٦) عن مقسم مولى أبن عباس ومجاهد بمعناه ي وهي مراسيل صحيحة الإسناد،

قُولِهِ تعالى: ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنوَقُونَ قُلِ ٱلْمَغُونُ كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْمُ الْأَيْتِ لَلْحُمْ تَلْلَكُونَ الله . ه

(ز) ۵۲ - أخرج ابن أبي حاتم (ک) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي رفي القالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرِنا بها في أموالنا، قما تنفق منها؟ فنزلت الآية.

وإستاده حسن، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن أبي حاتم (A) عن يحيى بن أبي كثير: أنه بلغه أن المعاذ بن جبل وثعلبة أثياً رسول الله على، فقالا: يا رسول الله، إن لنا أَرِقَّاء وأهلين، فما ننفق من أموالنا؟ فنزلت الآية،

مرسل، وصنعجه الخافظ ابن حجوه (١)

<sup>(</sup>r) (r) (r) (r) أسباب النزول (٦١).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>ه) السباب النزول (٦١). ... الله النزول (٦١) (٤) دلائل النبؤة (٣/١٧، ١٨). the state of the s

<sup>- 19 (</sup> March 1 19 18 ( You & /K) (4)

<sup>(</sup>٩) فتح الباري (٤٩٨/٩). (A) لباب النقول (٤٢).

قوله تعالى: ﴿ فِي الدُّنَيَا وَالْآخِرَةُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَنَيِّنَ قُلْ إِسْلَاحٌ لَمُمْ خَيَرٌّ وَإِن ثُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُغْسِدَ مِنَ النَّصْلِجُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ يَا خَنَتَكُمُ إِنَّ اللَهَ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ .

والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي (٥) من طريق والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي (٥) من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ البَيْنِي إِلَّا بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١)، و ﴿إِنَّ اللِّينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ الْيَتَنَيٰ مَن مُلُونِهِم مَالًا إِلْمَا يَأْكُلُونَ فِي بُمُلُونِهِم مَا أَنْ وَسَبَعْلُونَ سَعِيم ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هذا لفظ الواحدي، وإسنادهم ضعيف، فإن عطاء بن السالب قد اختلط في آخر عسره، وجرير إنما سمع منه بعد الاختلاط، ونصّ الأثمة على ردّ حديث من سمع منه بعد الاختلاط<sup>(A)</sup>.

لكنه يتقوى بشواهده، ومنها:

\* مَا أَخْرِجِهِ ابن جرير<sup>(٩)</sup> والطبراني<sup>(١٠)</sup> من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تحوة.

وإسناده صحيح.

سنن أبي دارد (٣/ ٢٩١ \_ ح: ٢٨٧١).

 <sup>(</sup>۲) المستدرك (۲/۸۷۲).

<sup>(</sup>Y) (Y\V/Y).

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (٦٥). (٥) فتح القدير (١/٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٥٢. (٧) سورة النساء: الآية و١:

<sup>(</sup>A) تهذيب التهذيب (٧/ ٢٠٣ ـ ٢٠٧) حاشية جامع الأصول (٢٨/٣): أ

<sup>(</sup>١٠) (١٠/٨١٢). (١٠) المعجم الكبير (١٢/ ١٥١ ع: ٢٠١٠):

\* ما أخرجه الواحدي(١) عن سعيد بن جبير مرسلاً نحوه مختصراً، وإسناده لا يحتج به.

\* ما أخرجه ابن جرير $^{(1)}$  وعبد بن حميد $^{(2)}$  عن قتادة نحوه مرسلاً، وإسناده صحيح.

فتثبت الرواية بكل هذه الشواهد.

قـولـه تـعـالـى: ﴿ رَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَثَرِلُوا اللِّسَآةَ فِى الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَثَرِلُوا اللِّسَآةَ فِى الْمَحِيضِ وَلَا نَقَرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرَنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَنُوهُ ﴾ . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّقَرَبِينَ وَيُحِبُ النَّعَلَمِينَ ﴿ آَلِهُ ﴾ .

20 - أخرج الإمام أحمد<sup>(1)</sup> ومسلم<sup>(0)</sup> وأصحاب السنن<sup>(1)</sup> وأبو داود الطيالسي<sup>(۷)</sup> والواحدي<sup>(۸)</sup> عن أنس رضي الله عنه: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة، أخرجوها من البيت، فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله عن ذلك، فنزلت الآية.

هذا لفظ الواحدي، وقد ورد تحديد أحد السائلين في رواية:

\* فأخرج البارودي في «الصحابة»(٩) من طريق ابن إسحاق بسنده

<sup>(</sup>١) أسباب النزول (٦٥).

<sup>.(</sup>Y\V/Y) (Y)

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٥/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني (۱۸/ ۸۷ ـ ح: ۱۸۵).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١/ ٢٤٦ \_ ح: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>۷) الفتح الرباني (۱۸/ ۸۷ ـ ح: ۱۸۰).

<sup>(</sup>۸) أسباب النزول (۲۲).

<sup>(</sup>٩) لباب النقول (٤٣).

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ثابت بن الدحداح سأل النبي ﷺ، فنزلت الآية. وسنده حسن.

قوله تعالى: ﴿ يَسَآ ثَكُمُ مَرْثُ لَكُمْ فَأَوُّا مَرْثَكُمْ أَنَّ شِنْتُمُ وَقَدِّمُوا لِآنَشُكُو وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوّا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آَلُهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تلخّص لدينا أن لهذه الآية سببا نزول ـ على كثرة الروآيات الواردة فيها فإنه يمكن جمع هذه الروايات لتصب في موضوع واحد، والسببان هما:

١ ـ قول اليهود: من أتى امرأته في دبرها جاء الولد أحول.

٢ ـ جماع المهاجرين للأنصاريات من الخلف، مما لم يكن معروفاً عندهن .

### أولاً:

والحميدي (٦) وأبو داود (١) ومسلم (١) والحميدي (٦) وأبو داود (١) والترمذي (٥) وابن جرير (٦) والواحدي (٧) وابن أبي حاتم (٨) وأبو يعلى (٩) عن سفيان (١٠) عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دُبُرها في قُبُلها: إن الولد يكون أحول، فنزلت الآية.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۱۸۹ ـ ح: ۲۰۲۸).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۰۵۸/۱) ۱۰۵۹ ـ ح: ۱۶۳۵).

<sup>(</sup>٣) مسند الحميدي (٢/ ٩٣٢ <u>- ح: ١٢٦٣</u>).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٢١٨/٢ ـ ح: ٢١٦٣).

<sup>(</sup>٥) الجامع الصحيح (٥/ ٢١٥ \_ - ٢٩٧٨).

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥). (٧) أسباب النزول (٦٩).

<sup>(</sup>٨) تفسير ابن كثير (١/ ٢٦٠). ﴿ (٩) مسند أبي يعلىٰ (١/ ٢٠٢٤ -ج: ٢٠٢٤).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الواحدي عن سفيان بن عيينة ، وقال: أخرجه البخاري ومسلم عن سفيان به ، فهذا يوحي أنهما أخرجاه عن ابن عيينة ، وإنما أخرجاه عن سغيان الثوري ، فليُنتبه لذلك .

. هذا أحد ألفاظ الواحدي.

#### ثانياً:

70 ـ أخرج أبو داود (١) والحاكم (٢) والطبراني (٣) وابن جرير (٤) والواحدي (٥) والدارمي وابن المنذر والبيهةي (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن هذا الحيّ من قريش كانوا يتزوجون النساء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار، فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون بمكة، فأنكرن ذلك وقلن: هذا شيء لم نكن نؤتى عليه.

فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله تعالَى الآية.

هذا لفظ الواحدي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا، ثم تأتي بعد ذلك الروايات التي تعيّن أشخاصاً فعلوا هذا الفعل، وكلها تشهد لهذه الرواية، ولكنها مخصّصة وهذه عامّة، ومن هذه الروايات:

\* ما أخرجه ابن جرير (٧) والنسائي (٨) في «العشرة» عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: أن رجلاً أتى امرأته في ذَبَرها، فوجد في نفسه من ذلك فأنزل الله الآية.

وسُنْده فَوْي.

\* ما أخرجه الإمام أحمد (۱) وابن جرير (۱۱) والترمذي (۱۱) وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي في «الشُعَب» (۱۲) عن أم سلمة نحوه وحسنه الترمذي وهو كما قال.

and the fitting of the same

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲/۸۱۸ ـ ح: ۲۱۹٤).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٢/ ١٩٥، ٢٧٩). (٣) المعجم الكبير (١١/ ٧٧ ـ -: ٧٠ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٢٣٤). (٥) أسباب النزول (٦٩).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١/ ٢٢٨). (٧) (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٨) حاشية جامع الأصول (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٩) الفتّع الزياني (١٨٨/.٧٨» ٨٨-ح: ١٨٦١، ١٨٧). (١٨٥- ١٠٠٠ منه المالية الزياني (١٨١).

<sup>(</sup>١١) (١١) ١٤٥ (١/ ٢٥٥) أن المجامع المستعيم (١٤٥) الجامع المستعيم (١٤٥) .

<sup>(</sup>١٢) فتح القانير (١/ ٢٢٨).

أه ما أخرجه الإمنام أخم ما المترم دي (١) والتنزم دي (١) وإين جروبور (١) والواحدي (٤) ، والطبر اني (٥) وعبد بن حِميد والضياء المقدسي في «المجتارة» (٢)، والنسائي في «العشرة» (٧) كلهم من طريق يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبيريمن اين عباس رضيي الله عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله عليه، فقال: هلكت. فقال: «وما الذي أهلكك؟» قال : حُوَّلتُ رَحلي اللَّيلة . قال : فلم يردُّ عليه شيئاً، فأنزل الله هذه الآية .

وإسناده حسن، وصححه الهيثمي (٨). رانغ إلى المعالم والمرابع المارية

وَوْلُهُ تَعْنَالَى: ﴿ وَالْمُعَالَمُكُ يُرَبِّضَ كَ إِنْفُسِهِنَّ ثَلْكُمْ وَلُوا عَلَا يَمِلُ لَكُنَّ أَن ال الكَتُمُنُ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَيُعُولَهُنَّ أَحَقُ بِوَقِينَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَامًا وَلَمُنَ مِثُلُ ٱلَّذِي عَلَيْنِ بِٱلْمُعْرِفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَيَّةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَكِيمٌ ﴾.

(ز) ٥٧ - أخرج أبو داود (٩) والبيهقي وابن أبي حاتم (١١٠) عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: أنها طُلُقْت على عهد رسُولُ اللَّهُ عِنْ وَلَمْ يَكُنَ لَلْمُطَلَّقَةً عَدَّةً، فَأَنْزُلُ اللهُ اللَّهِ، فَكَانَتُ أُولُ من أنزلت فيها العدة للمطلقات.

of the parties of the state of the state of

elegist Megal

at the same of the supplied to fine the same of the

وإسناده صحيح

or the is the control of the real of the (۱) الفتح الرباني (۱۸/ ۸۸\_ح: ۱۸۹). (۱۴۹۱) و ۱۴۹۱ الفتح الرباني (۱۸۸ ۸۸ ح: ۱۸۹ (۲) الجامع الصحيح (٥/٢١٦، ح: ۲۹۸۰). White property of · (YYO/Y) (Y) (3) أسباب النزول (٧,٧) م مد مد د (3) (٥) المعجم الكبين (١٠/١٠٠ - ١٠٠٠)) (e) the house of the (7) مجمع الزوائلا﴿٦/ ٩٤٩)، ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٠٨ اللَّهِ وَاوْدُ (٢/ ٢٠١٨ عَ بُرُ ٢٧٨١) و ﴿ وَ (١٠) فتح القدين (١٠٠/٣٣٨). الما يا المال المال قوله تعالى: ﴿ الطَّالَقُ مُرَّدَاتٌ فَإِنسَاكُ مِعْرُونِ أَوْ نَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٌ وَلَا يَحِلُ لَحُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُومُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ٱفْنَدَتْ بِهِذْ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا مَّمَّدُومًا وَمَن يَعَمُّذُ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

 $^{(1)}$  والترمذي $^{(1)}$  والترمذي وابن جرير  $^{(3)}$  والواحدي والشافعي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم (٥) والبيهقي (٢) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال:

كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إلىّ ولا تحلّين أبداً، فأنزل الله الآية.

هذا لفظ الواحدي، وهو مرسل صحيح الإسناد<sup>(٧)</sup>.

\* ما أخرجه الترمذي (<sup>(۸)</sup> والحاكم (<sup>(۹)</sup> والواحدي (۱۰) وابن مردويه والبيهقي (١١) من طريق يعلى بن شبيب المكي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نحوه.

وإسناده ضعيف، بسبب يعلى بن شبيب(١٢).

قال الترمذي: الحديث الأوّل أصح. \_ يعني المرسل \_.

<sup>(</sup>١) الموطأ (٤٠٣ ـ ح: ١٢٤٢) رواية يحيل بن يحيل الليثي.

<sup>(</sup>۲) الجامع الصحيح (۳/ ٤٩٧) ـ ح: ۱۱۹۲).

<sup>(4) (4/1/1).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (٧٣).

<sup>(</sup>a) تفسير ابن كثير (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٧) حاشية جامع الأصول (٢/٤٦).

<sup>(</sup>٩) المستدرك (٢/٩٧٢).

<sup>(</sup>١١) فتح القدير (٢٣٩/١).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٨) الجامع الصحيّح (٣/٤٩٧).

<sup>(</sup>١٠) أسباب التزول (٧٣)،

<sup>(</sup>١٢) تقريب التهذيب (٢/ ٣٧٨ رقم: ٥٠٤).

قلت: كل منهما يتقوى بالآخر.

\* ما أخرجه ابن جرير (١) عن قتادة مرسلاً بمعناه وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآةَ فَلَكُنَ أَجَلَهُنَ أَسْكُوهُ كَ مِتْمُهُ فَ اَوْ سَرِّحُهُنَّ مِعْرُهُ وَلا يَمْرُهُ فَلَا مَسْكُوهُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَتُم وَلا يَعْرُونُ وَلا يَشْكُمُ وَمَا أَنَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنَابِ نَنْجُدُواْ مَانَتُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنَابِ وَالْحِكَمَ مِنَ الْكِنَابِ وَالْحِكَمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِ فَقَ عِلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ مَن عَلِيمٌ اللهِ اللهِ وَالْعَلَمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(ز) ٩٥ ـ أخرج ابن جرير (٢) والبيهقي وعبد بن حميد (٣) عن الحسن قال:

كان الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، يضارّها، فنهاهم الله عن ذلك.

مرسل، إسناده صحيح. ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(1)</sup> وابن أبي حاتم (<sup>(0)</sup> من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، وذكر نزول الآية.

وإسناده ضعيف.

\* ما أخرجه ابن جرير $^{(7)}$  ومالك $^{(7)}$  وابن المنذر $^{(\Lambda)}$  عن ثور بن زيد الديلي نحوه.

وهو معضل صحيح الإسناد.

<sup>(1) (</sup>Y\FVY). (Y) (Y\3PY).

<sup>(</sup>٣) فتخ القدير (١/ ٢٤٢). (٤) (٢٩٤/).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>r) (Y/oPY).

<sup>(</sup>٧) الموطأ (٤٠٣ ـ ح: ١٢٤٣): رواية يحيىٰ بن يحيىٰ الليثي:

<sup>(</sup>٨) فتح القدير (١/ ٢٤٢).

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللِّسَآةِ فَلَكُنَ أَجَلَهُنَ قَاسِكُوهُ كَ مِتْمُونِ أَوْ سَرِّحُوهُنَ مِعْرُوفٍ وَلا يَعْرُوفٍ وَلا يَعْرُوفُ وَلَا يَعْرُونُ وَأَذَكُوا فِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَلَ عَلَيْكُم مِن الْكِنْبِ وَلَا يَعْرُونُ وَالْقُوا اللّهَ وَاعْلُمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِ فَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّهُ وَاعْلُمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِ فَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . وَاللّهِ خَمْةِ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ وَاعْلُمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِ فَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . •

(ز) ٦٠ أخرج ابن أبي حاتم (۱) عن الحسن قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً، وينكح ويقول: كنت لاعباً، وينكح ويقول: كنت لاعباً، فأنزل الله الآية.

مرسل، وفيه عنعنة المبارك بن فضالة (٢) وهو مدلس، ويشهد له: \* ما أخرجه ابن مردويه (٣) وابن أبي عمر في «مسنده» عن أبي الدرداء نحوه.

وإسناده ضعيف.

ه ما أخرجه ابن مردویه (٥) عن ابن عباس نحوه.

وإسناده ضعيف.

\* ما أخرجه ابن المنذر<sup>(۱)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(۷)</sup> عن عبادة بن الصامت نحوه.

وإسناده ضعيف.

قلت: ولعل هذه الروايات إذا أضيفت إلى المرسل تقوّيه، خاصة وأن ضعفها غير شديد.

والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب (٢/ ٢٢٧ ـ رقم: ٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) لباب النقول (٤٦) من الله النقول (٤٦)

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>a) تفسير ابن كثير (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١/٢٤٣)،

<sup>(</sup>٧) تفسير أبن كثير (١/ ٢٨١).

قبوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَآةِ فَلَكُنْ أَجَلَهُنَّ فَلَا شَعْمُلُوهُنَّ أَن يَسَكِحْن أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُونِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِدٍ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمُ أَنَّكُ لَكُمْ وَأَلْهَمُ ۚ وَلَقَهُ بَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ۖ ﴿

**٦١ ـ أخرج البخاري<sup>(١)</sup> وأبو داود<sup>(٢)</sup> وابن جرير<sup>(٣)</sup> والواحدي<sup>(٤)</sup>** والحاكم (٥) وابن أبي حاتم وابن مردويه (٦) والدارقطني والطيالسي (٧) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: كنت زوجت أختاً لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدقها جاء يخطبها، فقلت له: "زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله، لا تعود إليها أبداً.

قال: وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تزيد أن ترجع إليه، فأنول الله عز رجل الآية.

فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوّجتها إياه.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له: الم

سدا سط الواحدي، ويشهد له المراني (١٠) وابن جرير (١٠) من طريق \* ما أخرجه الواحدي (١٠) والطبراني (١٠) عباد بن راشد عن الحسن بنحوه ...

وإستاده حسن.

\* ما أخرجه الواحدي (١١) والترمذي (١١) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن نحوه.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩: ١٨٣ - عُرُبُ ١٨٣٥).

 <sup>(</sup>٢) أَشْنُنَ أَبِي دَاوِكُ ((٢/ ١٩٥٥ - ح: ٢٠٨٧).

<sup>(</sup>٣) (٢٩٧/٢). " أمار المسلم المساب النزول (٧٤). " السباب النزول (٧٤). " المساب النزول (٣٤). " المساب المس

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٤). (a) المستدرك (۲/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٧) الصحيح المسند للوادعي (١٩). (٨) أسباب النزول (٧٤).

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٧٠/ ٢٠٠٥ ح: ٤٦٨). (١٠) (٢/ ٢٩٧). ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

<sup>(</sup>١١) أسباب النزول (٧٥).

<sup>(</sup>١٢) الجامع الصحيح (٥/ ٢١٦ ح: ٢٩٨١).

وإسناده ضعيف، بسبب عنعنة ابن فضالة وهو مدلس(١).

\* ما أخرجه ابن جرير (٢) من طريق قتادة عن الحسن بنحوه
 وسنده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَ الضَّكَاوَتِ وَالضَّكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ تَالِيْتِينَ اللَّهِ ﴾.

(ز) 17 - أخرج الإمام أحمد (٣) وأبو داود (١) وابن جرير (٥) والطبراني (٦) والبخاري في تاريخه والبيهقي (٧) والطحاوي (٨) عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي ﷺ منها، فنزلت الآمة.

وإسناده صحيح، وهذا لفظ ابن جرير.

قوله تعالى: ﴿ حَنفِظُوا عَلَ المَّسَلَوَتِ وَالصَّكَلُوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ تَدَيْتِينَ اللَّهُ .

(ز) ٦٣ - أخرج الإمام أحمد<sup>(١)</sup> والبخاري<sup>(١١)</sup> ومسلم<sup>(١١)</sup> وأبو

<sup>(</sup>۱) راجع ص (۷۲). (۲) (۲) (۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (١٨/ ٨٩\_ح: ١٩٠). (٤) سنن أبي داود (١/ ٢٨٨\_ح: ٤١١).

<sup>(</sup>٥) (٢/٨٤٣). (٦) المعجم الكبير (٥/ ١٣٦ - ح: ٢٢٨١).

<sup>(</sup>٧) لباب النقول (٤٧).

<sup>(</sup>۸) الفتح الرباني (۸۹/۱۸).

<sup>(</sup>٩) الفتح الرباني (٤/ ٧٧ ـ ج: ٧٩٨).

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري (٣/ ٧٢ ـ ح: ١٢٠٠).

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم (١/٣٨٣ ـ ح: ٥٣٩).

داود (۱) والترمذي (۲) والنسائي (۳) وابن جرير (۱) والطبراني (۱) والبخاري في تاريخه وأبو جعفر النحاس في ناسخه وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن خزيمة والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم (۱) من طريق أبي عمر الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال:

كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله على يكلم أحدنا صاحبه في الحاجة، حتى نزلت هذه الآية، فأُمِرنا بالسكوت.

هذا لفظ ابن جرير، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۹)</sup> عن مجاهد نحوه، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود (۵۸۳ ـ ح: ۹٤۹).

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح (٥/ ٢١٨ ـ ح: ٢٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول: (٥/ ١٨٥).

<sup>.(</sup>YoE/Y) (E)

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٥/١١ ـ ح: ٥٠٦٤).

<sup>(</sup>٦) حاشية تفسير الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر (٥/ ٢٣٣).

<sup>. (</sup>Yo £/Y) (Y)

<sup>(</sup>٨) حاشية تفسير الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر (٥/ ٢٣٣، ٢٣٤).

<sup>. (</sup>Yoo/Y) (4)

قوله تعالى: ﴿ إِكْرَاهَ فِي اللِّينِ قَلْ تَبَيْنَ الرُّفَدُ مِنَ الْغَيْ فَكَنْ مِنَ الْغَيْ فَكَنْ مَكَنْ الرُّفَدُ مِنَ الْفَيْ فَكَنْ مَكَنْ الرُّفَدُ مِنَ الْفَيْ فَكَنْ مِنْ اللَّهِ فَكَنْ السَّفَتَكَ وَالْفَرُونِ وَلِخُونِ مِنْ اللَّهِ فَكَنْ الشَّفَاتُ الْمُؤْوَ الْوَثْقَى لَا اللَّهُ اللّ

14 - أخرج أبو داود (۱) وابن جرير (۲) والواحدي (۱۳) والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي والضياء المقدسي في «المختارة» من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة من نساء الأنصار تكون مقلاة (۵)، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أُجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا تدع أبناءنا. فأنزل الله الآية.

إسناده صحيح، وهذا لفظ الواحدي، وصححه ابن حبان، ومحقق جامع الأصول<sup>(1)</sup>. ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٧) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهةي (٨) عن سعيد بن جبير مرسلاً بمثله وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(٩)</sup> وعبد بن حميد وابن المنذر<sup>(١)</sup> عن الشعبى نحوه.

وورد للآية سبب آخر:

٦٥ ـ فأخرج ابن جرير (١١) من طريق ابن إسحاق بسنده إلى ابن

<sup>(</sup>Y) (۳) اسباب النووك (۷۷).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) التي لا يعيش لها ولد (غريب الحديث للخطابي: ٨١/٣) تحقيق: عبد الكريم العزباوي ـ نشر جامعة أم القرئ ـ ط ـ الأولئ ـ ١٤٠٣ هـ.

 <sup>(</sup>٦) حاشية جامع الأصول (٢/ ٥٣)، (٧) (١٠/٣).

<sup>(</sup>۸) فتح القدير (۱/ ۲۷٦). (۹) (۳/ ۱۱، ۱۱).

<sup>(</sup>١٠) فتح القدين (١/ ٢٧٦). و المدين المراجعة المر

<sup>.(11)(7/11)</sup> 

عباس رضي الله عنهما قال:

نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلاً مسلماً، فقال للنبي على: ألا أستكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله الآية، وسنده حسن.

of home the second

الله عنه الحرج الحاكم (۱) والواحدي (۲) عن جابر رضي الله عنه قال: أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر بصاع من تمر، فجاء رجل بتمر رديء، فنزلت الآية.

وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، وهذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه النسائي (٣) والحاكم (٤) والدارقطني (٥) والطبراني (٢) والبيهقي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم (٧) عن سهل بن حنيف بمعناه.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (٨).

\* ما أخرجه الحاكم (١٠) والترمذي (١٠) وابن ماجه (١١) وابن

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/ ٢٨٣) ي (٢) (٢) أسياب النزول (٨٢) ب ، ،

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/ ٢٩١). (٤) المستدرك (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) سَنْ الدارقطني (٢/ ١٣٠ ـ ح: ١١). (٦) المعجم الكبير (٦/ ٩٣ ـ ح: ٧٧٥٥).

<sup>(</sup>۷) فتح القدير (۱/۲۹۱).

<sup>(</sup>A) وانظر حاشية جامع الأصول (٤/ ٢١٩) و «التعليق المغني على الدارقطني» حاشية (٢٠٠/٢ تـ ١٣٧).

<sup>(</sup>٩) المستدرك (٢/ ٢٨٥). (١٠) الجامع الصحيح (٥/ ١٨ ٢ ـ خ: ٢٩٨٧).

<sup>(</sup>۱۱) سنن ابن ماجه (۱/۱۸۳۵ ح: ۱۸۲۲).

جرير (۱) والواحدي (۲) والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (۳) من طريق عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في الأنصار، كانت تُخِرج ـ إذا كان جذاذ النخل ـ من حيطانها أقناء من التمر والبسر، فيعلقونها على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله على فيأكل منه فقراء المهاجرين وكان الرجل يعمد فيخرج قِنْوَ الحَشَف، وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل فيمن فعل ذلك ﴿وَلا تَيَمَّمُوا النَّفِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ وصححه الحاكم والترمذي، وقال في الزوائد: إسناده صحيح (٤)، وحسنه عبد القادر الأرناؤط.

قلت: مدار إسناد هؤلاء على أسباط بن نصر عن السدي عن عديّ به.

فأنا أرى أن الحديث يتحسن بشواهده ولا يرتقي إلى مرتبة الصحيح.

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) وعبد بن حميد (٦) عن قتادة بمعناه.

وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء المقدسي في «المختارة» (٧) عن ابن عباس نحوه.

قوله تعالى: ﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مُدَنُّهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاتُهُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاتَهُ وَجْهِ ٱللَّهُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاتَهُ وَجْهِ ٱللَّهُ وَمَا

<sup>(</sup>١) (٣/ ٥٥). (٢) أسباب النزول (٨٢).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/ ٢٩١). (٤) سنن ابن ماجه (٥٨٣/١).

<sup>.(07/7) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١/ ٢٩١). (٧) فتح القدير (١/ ٢٩١).

## تُنفِقُوا مِنْ حَيْرٍ بُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١٠٠٠ فَيُعَالِمُونَ ١٠٠٠

(ز) ٦٧ - أخرج النسائي وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي والضياء في «المختارة»(١) والحاكم والطبراني (٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم وهم مشركون، فنزلت الآية. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا<sup>(٤)</sup>، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن أبي حاتم (٥) والضياء في «المختارة» (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي على يأمر أن لا يُتَصَّدق إلا على أهل الإسلام، فنزلت الآية، فأمر بالتصدق على كل من سأل من كل دين.

وإسناده لا بأس به.

قوله تعالى: ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُسْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِيهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ مَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِكِيْهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْثَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ .

مه ـ أخرج الإمام أحمد (٧) ومسلم (٨) وابن جرير (٩) والواحدي (١١) وأبو داود في «ناسخه» وابن المنذر وابن أبي حاتم (١١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أُنزِل على رسول الله ﷺ ﴿وَإِن

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲۹۳/۱). (۲) المستدرك (۲/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١٢/١٥ - ح: ١٢٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) وانظر حاشية الطبراني (١٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>ه) تفسیر ابن کثیر (۲/۳۲۳): (٦) فتح القدیر (۲۹۳/۱).

<sup>(</sup>۷) الفتح الرباني (۱۸/ ۹۰ ـ ح: ۲۰۱). (۸) صحیح مسلم (۱/ ۱۱۹ ـ ح: ۱۲۰). (۹) (۳/ ۹۰).

<sup>(</sup>۹) (۹/ ۹۰). (۱۱) فتح القدير (۱/ ۳۰۵).

تُبدُوا مَا فِي اَنْسِطُمْ أَوْ تُخَفِّرُهُ يُعَاسِبُكُمْ بِهِ الله السّبَدِ ذلك على أصحاب رسول الله على أسوا رسول الله على الأعمال ما نطيق: الصلاة، والصيام، والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، فقال رسول الله على: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ - أراه قال: سمعنا وعصينا - قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير».

فلما اقترأها القوم وجرت بها ألسنتهم أنزل الله الآية. مدا الفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١) وابن جرير (٢) وابن المنذر ابن عن ابن عباس نحوه، وصححه ابن كثير (٤)، والشيخ أحمد البنا (٥).

اخرجه ابن جریر<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس من طریق آخری نحوه،
 وصححه ابن کثیر<sup>(۷)</sup>.

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٨) ومسلم (٩) وابن جريس (١٠) والترمذي (١١) والواحدي (١٢) والنسائي والتحاكم (١٣) وابن المنذر والبيهقي (١٤) عن ابن عباس نحوه.

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/ ۹۷ ح: ۳۰۳). (۲) (۹۲/۳).

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (١٨/ ٩٧). . . (٤) تفسير ابن كثير (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (١٨/ ٩٧). (٦) (٩/ ٩٥).

<sup>(</sup>۷) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۳۹). (۸) الفتح الزبانی (۱۸/ ۹۷ ـ ح: ۲۰۲).

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم (١/٦١٦ \_ ج: ١٢٦). (١٠) (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>١١) الجامع الصحيح (٥/ ٢٢١-ج: ٢٩٩٢).

<sup>(</sup>۱۲) أسباب النزول (۸۹). (۱۳) المستدرك (۲/۲۸۲).

<sup>(</sup>١٤) فتح القدير (٣٠٦/١) جامع الأصول (٢/ ٦١).

## سورة آل عمران

قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كُنُرُوا سَتُنْلَوْنَ وَتُعْفَرُونَ إِلَّا جَهَنَّدُ وَيِقْسَ الْبِهَادُ اللَّهِ ﴾.

19 - أخرج ابن جرير (۱) وأبو داود (۲) والبيهقي (۱) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله ﷺ قريشاً يوم بدر، فقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً».

فقالوا: يا محمد، لا تغرنك نفسك ألك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنّا نحن الناس، وأنك لم تأت مثلنا، فأنزل الله الآية.

وإسناده حسن، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن إسحاق ومن طريقه إبن جريز<sup>(1)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(0)</sup> عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً نحوه وفيه عنعنة أبن إسحاق.

قوله تعالى: ﴿ أَلَرْ ثُرُ إِلَى ۚ ٱلَّذِيكَ أُوثُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُلْعُونُ إِلَى كِلَابٍ

<sup>(1) (</sup>٣/٨٢١).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٣/ ٤٠٢ ـ ح: ١٠٠٩) ...

<sup>(3) (</sup>YAYY) (E)

اللهِ يَخَكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَنَوَلَى فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمْتَكَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَاتُ وَغَمَّمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَغْتَرُونَ فَكَيْفُ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُ نَعْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ﴿ فَا ﴾.

٧٠ - أخرج ابن جرير (١) وابن المنذر وابن أبي حاتم (٢) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله ﷺ بيت المدراس على جماعة من يهود، فدعاهم إلى الله، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: «على ملة إبراهيم ودينه».

فقالا: فإن إبراهيم كان يهودياً.

فقال لهما رسول الله عليه: «فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم»، فأبوا عليه، فأنزل الله الآيات.

وإسناده حسن.

قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤْقِ الْمُلُكَ مَن تَشَابُهُ وَتَناعُ الْمُلُكَ مَن تَشَابُهُ وَتُناعُ الْمُلُكَ مِن تَشَابُهُ بِيكِكَ الْمُنْدُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءِ مِن تَشَابُهُ بِيكِكَ الْمُنْدُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءِ مَن تَشَابُهُ بِيكِكَ الْمُنْدُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءِ مَن تَشَابُهُ بِيكِكَ الْمُنْدُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءِ مَن يَشَاءُ مِن تَشَابُهُ بِيكِكَ الْمُنْدُ الْمُن اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

٧١ - أخرج الواحدي (٣) عن قتادة قال: ذُكِر لنا أن رسول الله على سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمّته، فأنزل الله الآية.

<sup>.(120/4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (٩٤).

مرسل، وإسناده صحيح. ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (١) وابن أبي حاتم وعبد بن حميد (٢) عن قتادة مرسلاً مثله.

وإسناده صحيح.

قسول عسالى: ﴿ لَا يَتَغِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْفِينَ أَوْلِيكَةً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي ثَنَهِ إِلّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَقُ وَيُعَذِّرُكُمُ اللّهُ نَنْسَكُمُ وَإِلَى اللّهِ الْمَعِيدُ ﴿ اللّهِ الْمَعِيدُ ﴿ اللهِ اللّهِ الْمَعِيدُ ﴿ اللّهِ اللّهِ الْمَعِيدُ ﴿ اللّهِ اللّهِ الْمَعِيدُ ﴿ اللّهِ اللّهِ الْمَعِيدُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٧٧ - أخرج ابن جرير (٣) وابن أبي حاتم (٤) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف، وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر بن زبير وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر:

اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم، فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم ولزومهم، فأنزل الله الآية.

وإسناده جسن.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمُّ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن نَيَكُونُ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمُّ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ

٧٣ - أخرج الواحدي (٥) وابن أبي حاتم (٦) من طريق مبارك بن

<sup>(</sup>۱) (۱۱ (۱۲۸/۳)). (۲) فتح القدير (۱/ ۳۳۰).

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٥٢). (٤) فتح القدير (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>۵) أسباب النزول (۹۸).

<sup>(</sup>٦) لباب النقول (٥٢).

فضالة عن الحسن قال: جاء راهبا نجران إلى النبي على فعرض عليهما الإسلام، فقال أحدهما: إنا قد أسلمنا قبلك.

فقال: «كذبتما، إنه يمنعكما من الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وقولكم شه ولد».

قالا: من أبو عيسى؟ وكان لا يعجل حتى يأمره ربه، فأنزل الله الآية. مرسل، وفي إسناده ضعف بسبب تدليس مبارك وقد عنعن<sup>(۱)</sup>، لكن يتقوى بشواهده، وهي:

\* ما أخرجه الواحدي (٢) أيضاً عن النحسن مرسلاً مثله بإسناد صحيح.

\* ما أخرجه ابن جرير (٢) عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مرسلاً نحوه.

وهي مراسيل صحيحة الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ فَمَنَ مَا جَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ فَبَهِلُ فَنَجْمَلُ لَمْنَتَ اللهِ عَلَى ٱلْكَلِينَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

٧٤ ـ أخرج الحاكم (١) والواحدي (٥) وابن مردويه وأبو نعيم (١) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: قدم وفد أهل نجران على النبي على العاقب والسيد، فدعاهما إلى الإسلام، فقالا: أسلمنا قبلك.

قال: «كذبتما، إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام».

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب (۱/ ۲۸ رقم: ۵۰). (۲) أسباب النزول (۹۸).

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٠٧)، ٨٠٠٢). (٤) المستدرك (٢/ ٩٩٥، ٩٩٥).

<sup>(</sup>۵) أسباب النزول (۹۹).(٦) فتح القدير (٩٩).

فقالا نهات، أنبئنا قال: فحب الضليب، وشرب الخمر عنواكل لحم الخِنزير ﴿ فَدَعِاهُمَا إِلَى المِلاعِنةِ ، فواعداه على أنْ يغادياه بالغداة ، فغدا رسول الله على فأخذ بيد على وفاطمة، وبيد الحسين والحسين، ثم أرسل إليهما، فأبيا أن يجيبا، فأقرًا له بالخراج، فقال النبي على: «والذي بعثني بالحق لو فعلا لمطر الوادي ناراً».

وإسناده صحيح، ويشهد له: قال جابرُ: فنزلت فيهم الآية.

ه ما أخِرجه الواحدي(١) عن الحسن مرسلاً نخوه.

ريم (د**ولسناده جمحيح .**ندر دو مشجر إحداد . دور استراده <sub>و ال</sub>مايد

عَلَتَا: وأصل قصة الملاعثة في صحيح البخاري(٢) ومسند الإمام أحمد<sup>(٣)</sup> عن حذيفة رضى الله عنه.

قُوله تعالى: ﴿ يَكَأَمُلُ ٱلْكِتُكِ لِمَ تُعَاجُونَ فِي إِنْزَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْدَلِيةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِوْءٌ أَلَلًا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

(ز) ٧٥ - أخرج ابن جرير (٤٠) والبيهقي في «الدلائل»(٥) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله على فتنازعوا عنده، فقال الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً وقالت النصاري الما كان إبراهيم إلا نصرانياً عن فأنزل الله الآية.

وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) أسباب النزول (۹۸، ۹۹). (۲) فتح الباري (۸/۸۹ ـ ح: ٤٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (٢٢/ ٣٩٣ - ح: ٤٠٤). ﴿ (٤) (٣/ ٢١٦) . . .

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/ ٣٥٠).

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَت ظَاهِنَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُوا بِٱلَذِى أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِيكَ هَامَنُوا وَجُهَ ٱلنَّهَادِ وَٱكْفُرُوا عَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلا تُوْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْقَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيمُمْ أَوْ بُعَالَمُؤُمُّ عِندَ رَبِّكُمُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُمَنَىٰ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاقُ وَاللَّهُ وَمِحْ عَلِيمٌ ﴿ إِلَى ﴾.

٧٦ - أخرج ابن جرير (١) وابن المنذر وابن أبي حاتم (٢) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة، ونكفر به عشية، حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع، فيرجعوا عن دينهم، فأنزل الله الآية إلى قوله: ﴿وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ وإسناده حسن، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٢) عن قتادة مرسلاً مختصراً بمعناه، وإسناذه صحيح.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتَهِكَ لَا عَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ لِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُنْظُرُ لِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُنْظُرُ لِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُرُ ﴿ ﴾.

 $^{(4)}$  والإمام أحمد والبخاري ومسلم  $^{(7)}$  ومسلم  $^{(8)}$ 

<sup>(</sup>۲) فتح القدير (۱/ ٣٥٢).

<sup>.(1) (4/ .77).</sup> 

<sup>(4) (4/11).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني (١٧٣/١٤).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (١٠٣/١٨ ـ ح: ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٥/ ٢٧٩ ـ ح: ٢٦٢٦) (٨/ ٢١٢ ـ ح: ٤٥٤٩).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (١/١٢٢ ـ ح: ١٣٨) (١/١٢٣ ـ ح: ٢٢١).

وأصحاب السنن<sup>(۱)</sup> وابن جرير<sup>(۲)</sup> والطبراني<sup>(۳)</sup> والواحدي<sup>(۱)</sup> كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل - شقيق بن سلمة الأسدي - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ، «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مالاً، لقي الله وهو عليه غضبان».

فأنزل الله الآية فأتى الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا.

قال: لفي نزلت، خاصمت رجلاً إلى رسول الله ﷺ، فقال: «ألك بيّنة»؟ قلت: لا.

قال: الفيحلف؟ قلت: إذاً يحلف.

قال رسول الله على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مالاً لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله الآية. وللحديث عدة ألفاظ كلها متقاربة، وهذا أحد ألفاظ الواحدي، وللآية سبب آخر:

٧٨ - فأخرج البخاري<sup>(٥)</sup> والواحدي<sup>(٦)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(٧)</sup> عن عبد الله بن أبي أوفى: أن رجلاً أقام سلعة في السوق، فحلف لقد أعطي بها ما لم يُعطَ، ليوقع فيها رجلاً من المسلميل، فنزلت الآية.

قال الحافظ ابن حجر: (لا منافاة بين الحديثين، بل يحمل ذلك على نزولها بالسبين معاً»(^).

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>Y) (Y/PYY).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١/ ٢٠٩ \_ ح: ٦٤٠ \_ ٦٤٣).

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (١٠٥، ١٠٦). (٥) فتح الباري (٨/ ٢١٣ ـ ح: ٤٥٥١).

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (١٠٧). (٧) تفسير ابن كثير (١/٣٧٦).

<sup>(</sup>۸) فتح الباري (۱/۴۲۴).

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيشَهِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّابُوَةَ ثُمَّ اللّهُ لَلْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّابُوَةَ ثُمَّ اللّهُ لَلْكَاسِ كُونُوا وَبَلَائِينِ كُونُوا وَبَلَائِينِ وَمَا كُنتُمْ فَيُولُ اللّهَا اللّهُ اللّهُ وَلَائِن كُونُوا وَبَلَائِينِ وَمِا كُنتُمْ تَدُّرُسُونَ اللّهُ .

٧٩ ـ أخرج ابن جرير (١) وابن ألمنذر وابن أبي حاتم (٢) والبيهقي في الله لائل (٣) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو رافع القرظي ـ حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصاري من أهل نجران عند رسول الله عليه، ودعاهم إلى الإسلام ـ: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصاري عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له «الرئيس»: أو ذاك تريد منا يا محمد، وإليه تدعونا؟!

فقال رسول الله ﷺ: «معاذ الله أن نعبد غير الله، أو أن نأمر بعبادة غيرة: ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، فأنزل الله الآية.

إسناده حسن، وللآية سبب آخر:

٨٠ ـ فأخرج عبد الرزاق (٤) وغيد بن حميد (٥) عن الحسن قال: بلغني أن رجلاً قال: يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلاً نسجد لك؟

قال: «لا ينبغي لأحد أن يُسجد الآحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله، فأنزل الله الآية.

مرسل، وإسناده صحيح، ويشهد له:

\*ماأخرجه الإمام أحمد (٢) عن معاذ بنجبل أنه لمارجع من اليمن قال: يا

<sup>(</sup>١) (٣/ ٢٣٢). (٢) فتح القدير (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) (٥٤). (١) لباب النقول (٥٤).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/ ٣٥٦). (٦) الفتح الرباني (٢١/ ٢٢٧ ـ -: ٢٤١).

رسول الله ، رأيت رجالاً باليمن يسجد بعضهم لبعض ، أفلانسنجُدُلك؟ قال: اللو كنت آمراً بشراً يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولم يذكر نزول الآية .

قال الشيخ أحمد البنا: رجاله رجال الصحيحين، وله طرق كثيرة عن كثير من الصحابة (١).

و قلت: فلعل هذه الزواية تشهد لرواية الحسن فتقويها وتصبح لها أصلاً.

قوله تعالى: ﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا كَغَرُواْ بَعْدَ إِينَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَبَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الظَّلِمِينَ اللّهِ أَوْلَتَهِكَ جَزَازُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَاتُ اللّهِ وَالْمَلْتَهِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ اللّهِ خَلِينِينَ فِيبًا اللّهِ عَنْهُمُ الْمَدَابُ وَلَا هُمْ يُنظّرُونَ اللهِ إِلّا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ لَا يُعَنّفُ عَنْهُمُ الْمَدَابُ وَلَا هُمْ يُنظّرُونَ اللهِ إِلّا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ وَالنّ وَلَا هُمْ يُنظّرُونَ اللهِ إِلّا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ وَاللّهِ وَالْمَالِمُونَ اللّهِ وَالْمَالِمُونَ اللّهِ عَنْوَدُ رَحِيمُ اللّهِ اللّهِ وَالْمَالِمِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْوَدُ رَحِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْونُ رَحِيمُ اللّهِ اللّهُ عَنْولًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الم الحرير (٢) وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي (٢) من طريق داود بن وابن جرير (٦) وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي (٢) من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ارتد رجل من الأنصار، عن الإسلام ولحق بالشرك، فندم، فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله على: هل لي من توبة؟ فإني قد ندمت. فنزلت الآية، حتى بلغ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ فكتب بها قومه إليه، فرجع فأسلم.

وإسناده حسن (٨)، وهذا أحد لفظي الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الواحدي(١)، وابن جرير(١٠) ومسدّد في مسنده

1.3337

<sup>(</sup>١) الفتح الربائي (٢٩/ ٢٩٧). (٢) الفتح الربائي (١٠٤/١٠).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٤/ ٢٦٣). (٤) جامع الأصول (٢/ ٢٦٩). المستدرك (٢ الم

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول (۱۰۹). (٦) (٢٤١/٣).

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (١/ ٩٩٩) تقسيرنابن كثير (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٨) وانظر الفتح الرياني (١٨/١٨) وحاشية جامع الأصول (٢٨/٢). ١٩٣٠٠

<sup>(</sup>۹) أسياب النزول (۱۰۸» ۱۱۰)... (۱۰) (۲۲/۲۶۲).

وعبد الرزاق<sup>(۱)</sup> وابن المنذر<sup>(۲)</sup> من طريق حميد الأعرج عن مجاهد قال: كان الحارث بن سويد قد أسلم، وكان مع رسول الله على ثم لحق بقومه وكفر، وأنزلت فيه هذه الآية، إلى قوله ﴿ إِنَّ اللهُ عَنُورٌ وَلَهُ وَحِمْلُهَا إليه رجل من قومه، فقرأها عليه. فقال الحارث: والله إنك ما علمت لصدوق، وإن رسول الله على لأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة، ثم رجع فأسلم إسلاماً حسناً.

مرسل، وإسناده لا بأس به، وهذا لفظ الواحدي.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَغَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ وَبَهُمْ وَأُولَئِهِكَ مُمُ الفُكَالُونَ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

مه من اخرج ابن جرير (٣) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم (٤) عن قتادة قال: أولئك أعداء الله اليهود، كفروا بالإنجيل وبعيسى، ثم ازدادوا كفراً بمحمد على والفرقان.

وهو مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) وابن المنذر وابن أبي حاتم (٦) عن أبي العالية قال: هم اليهود والنصارى، وفي رواية: والمجوس.

وهو مرسل صحيح الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ فِيهِ مَايَكُ اللَّهِ مَلِنَكُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَةُ كَانَ مَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيًّ عَنِ الْمَالَمِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) لباب النقول (۵۵). (۲) فتح القدير (۱/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) (٢٤٣/٣). (١) فتح القدير (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>۵) (۲۲۴/۳). (۲) فتح القدير (۱/ ۳۲۰).

(ز) ٨٣ - أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي (١) عن عكرمة قال: لما نزلت ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَيْمِ دِينًا﴾ قالت اليهود: فنحن مسلمون، فقال لهم النبي ﷺ: "إن الله فرض على المسلمين حج البيت، فقالوا: لم يكتب علينا. وأبوا أن يحجوا، فنزلت الآية. مرسل، ويشهد له:

ما أخرجه ابن جرير (۲) وعبد بن حميد (۳) عن عكرمة نحوه مرسلاً، وإسناده صحيح.

## قوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءُ ﴾ (١).

النوار وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم (٢) والواحدي والنسائي والبزار وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم (١) من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أخر رسول الله للله صلاة العشاء، ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة؛ فقال:

«إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله في هذه الساعة غيركم» قال: فأنزلت الآيات من قوله ﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ ﴾ إلى قوله ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ الْمُتَّقِيكِ ﴾ (٩).

حِسَّنه السيوطي(١٠)، وهو كما قال، ويشهد له نحم المناه

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۱/ ٣٦٥).(۲) (۲/ ١٥/٤).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/ ٣٦٥). (٤) الآية ١١٣.

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (١٠٦/١٨ \_ ح: ٢٢٢). (٦) (٦٦/٤).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (١١٤). ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَتَحَ الْقَدِيرِ (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران: الآية ١١٥.

<sup>(</sup>۱۰) فتح القدير (۱/ ٣٧٥) وانظر الفتح الرباني (۱۰۷/۱۸) ومجمع الزوائد (۱/ ۱۰۷) ومجمع الزوائد (۱/ ۳۱۳).

المربع ما أخرجه الواحدي (١) ولبن جرير (٢) والطبراني (٣) من اطريق أهرى عن ابن مسعود بنحوه.

وإسناده فيه ضّعف، يتقوى بنّما قبله.

قوله تعالى: ﴿ لَهُ لَيْسُوا سَوَآةً مِنْ أَمْلِ الْكِتَابِ أُمَّةً تَأْلِمَةً يَتْلُونَ ءَايَنتِ اللهِ الْكِتَابِ أُمَّةً تَأْلِمَةً يَتْلُونَ ءَايَنتِ اللهِ عَالَةَ الْكِلَو وَكُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَمَهُ اللهِ عَالَمَهُ اللهِ عَالَمَهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٨٥ - أخرج ابن جرير<sup>(३)</sup> وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في «الصحابة» وأبو نعيم وابن عساكر<sup>(٥)</sup> والبيهقي في «الدلائل»<sup>(٦)</sup> من طريق ابن إسحاق بسنده غن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

لمنا أسلم عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعية، وأسيد بن سغية، وأشد بن سغية، وأشد بن سغية، وأشد بن عبيد، ومن أسلم من يهود معهم، فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام، ويعتموا فيه، قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم، تما آمن بمحمد ولا تبعه إلا أشرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم، وذهبوا إلى غيره، فنزلت الآيات.

المُنْ فَالْمُنْ الله خَسِن (٧) . ﴿ فَأَنْ أَيْنَ اللَّهُ عَالِيهِ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللّ

قلت: لم يفرّق الرواة بين بداية الآية، وبقيتها، بل حكوا الآية على أنها نزلت بسبب الحادثتين جمها، وهو مختمل، وهو رأي أكثر المفسرين.

إلا أننا نرجّع أن بدائة الآية نزلت بسبب قصة تأخير صلاة

<sup>(</sup>۱) أسباب النزول (۱۹۱۹). يت سي (۲۹/۱) (۲۹/۶). ووادا النزول (۱۹۱۹). ووادا النزول (۱۹۱۹). ووادا النزول (۱۹۱۹) و وادا النزول (۱۹۱۹) و واد

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١٠/ ١٠ - ١٠٢٠٠). ومن المعجم الكبير (١٠٢٠٠)

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٣٧٤) من من المراجع المراجع المراجع (٩) علي المراجع (٣) من المراجع (٩) (٤) من المراجع (٩) (٤)

<sup>(</sup>٦) (١/ ٣٣٤). (٧) وانظر مجمع الزوائد للهيثمي (٦/ ٣٣٧).

العشاء، وأن لها علاقة بما قبلها من آيات، وأن تتمة الآية نزلت بسبب إسلام بعض اليهود.

ولا يلزم من هذا نزول كل جزء على حدة، بل يحتمل نزول الآية جميعاً، والمعنى على ما ذكرنا، والله أعلم ...

من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود، لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله فيهم، فنهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتة عليهم منهم، الآية.

ان ب**واسناده حسن أ**ري سيسان سيسي وديا سي يؤا سيده

قوله تعالى: ﴿ إِذْ مَمَّت ظَالْهِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَقَشَلًا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى اللَّهِ - ا

فَلْيَتُوكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مِنُونَ اللَّهُ \*

(ز) ۸۷ ـ أخرج البخاري (۳) ومسلم (٤) وابن جرير (۵) والبيهقي في «الدلائل» (۲) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحن الطائفتان: بنو جارئة وبنو سلمة.

It is super form in the way in the con-

<sup>(</sup>۲) فتح القدير (۱/ ۳۷۷).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/ ١٩٤٨ - ح: ٥٠٥٧)

<sup>(</sup>r) (1/17), (1/2) (1/2)

<sup>19</sup> Mars (1 6 m .. (1 · /1) (1)

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/ ٢٢٥ ـ ح: ٨٥٥٤).

<sup>.(£</sup>A/£) (a)

قول تعالى: ﴿إِذْ تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِذَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ اللَّفِ مِّنَ الْمُلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِذْ تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِذَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةَةِ

(ز) ٨٨ ـ أخرج ابن جرير<sup>(۱)</sup> وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم<sup>(۲)</sup> عن الشعبي قال: حدّث المسلمون أنّ كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمدّ المشركين ببدر. قال: فشتّ ذلك على المسلمين. فأنزل الله الآية. وهو مرسل صحيح الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ بَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَاللَّمُونَ اللَّهُ ﴾.

تحصل لي أن هذه الآية لها سببان متقاربان:

المد كسر رباعية النبي ﷺ في أحد، وكلامه في ذلك .

٧ ـ دعاؤه ﷺ على المشركين والمنافقين بعد أُحد.

أما الأول، فقد:

۸۹ ـ أخرج الإمام أحمد (۳) والترمذي (۱) وابن جرير (۵) والنسائي (۲) وابن إسحاق (۷) وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۸) والواحدي (۹) ، من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كُسِرت رباعية رسيول الله على يوم أحد، ودمي وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم؟!

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۵۰). (۲) فتح القدير (۱/ ۳۷۹).

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (١٠٨/١٨ ـ ح: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٢٢٦ - ح: ٣٠٠٢).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٥٧/٤). (٦) فتح الباري (٧/ ١٥٥٥).

<sup>(</sup>٧) السيرة النبوية (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر (١٩٦/٧).

<sup>(</sup>٩) أسباب النزول (١١٦).

قال: فأنزل الله الآية.

فيه عنعنة حميد وهو مدلّس<sup>(۱)</sup>، لكنه يتقوى بشواهده، لا سيما وقد ذكره البخاري في «صحيحه» معلقاً<sup>(۲)</sup> مجزوماً به<sup>(۳)</sup>.

ومن شواهده:

\* ما أخرجه مسلم (٤) والواحدي (٥) والبيهقي في «الدلائل» (٦) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه.

وأخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزام كذلك(٧).

وأما السبب الثاني، فقد:

٩٠ - أخرج الإمام أحمد (١) والبخاري (١) والطبراني (١١) والنسائي وعبد الرزاق (١١) وأبو جعفر النحاس في اناسخه (١٢) والواحدي (١٣) من طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه سمع رسول الله على قال في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركوع:

«ربنا لك الحمد، اللهم العن فلاناً وفلاناً»، دعا على ناس من المنافقين، فأنزل الله الآية. هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

<sup>(</sup>۱) تقریب التهذیب (۱/ ۲۰۲ رقم: ۵۸۹).

<sup>(</sup>۲) المعلق: هو ما حذف من أوّل إسناده راوٍ فأكثر (علوم الحديث لابن الصلاح: ۲۰) (هدي الساري: ۱۷).

<sup>(</sup>٣) معلقات البخاري على نوعين: ١ - ما روي بصيغة الجزم: مثل قال فلان فصحيح. ٢ - ما روي بصيغة التضعيف: مثل روي عن فلان، ففيه الصحيح والضعيف (علوم الحديث لابن الصلاح: ٢٠، ٢١) (هدي الساري لابن حجر: ٧١ - ١٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٣/١٤١٧ ـ خ: ١٧٩١).

 <sup>(</sup>۷) فتح الباري (۷/ ۳۹۵).
 (۸) الفتح الربانی (۳/ ۲۹۹ \_ ح: ۱۹۶).

 <sup>(</sup>٩) فتح الباري (٨/ ٢٢٥ \_ ح: ٤٥٥٩). (١٠) المعجم الكبير (١٢/ ٢٨٠-ح: ١٣١١٣).

<sup>(</sup>۱۱) تفسير ابن كثير (۱/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>١٢) تفسير الطبري بتحقيق أجمد شاكر (٧/٠٠).

<sup>(</sup>١٣) أسباب النزول (١١٧).

\* ما أخرجه الإمام أحمد(١) والترمذي(٢) والنسائي(٣) وابن جرير (١) عن ابن عمر نحوه.

وإسناده ضعيف بسبب عمر بن حمزه بن عبد الله بن عمر (٥). \* ما أخرجه الترمذي<sup>(٦)</sup> والإمام أحمد<sup>(٧)</sup> وأبن جرير<sup>(٨)</sup> من طريق محمد بن عجلان عن نانع عن ابن عمر مختصراً نحوه.

وإسناده حسن.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَنَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ زَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ المنظرية الله

(ز) ۹۱ ـ أخرج ابن جرير (۹) عن مجاهد قال: غاب رجال عن بدر، فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه، فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر، فلما كان يوم أحد ولَّى من ولَّى منهم، فعاتبهم الله على ذلك. مرسل، وإسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (١٠٠) عن الحسن مرسلاً نحوه، وصرّح بنزول الآية.

\* ما أخرجه ابن جرير (١١) عن قتادة مرسلاً نحوه.

- وإسئاكه ضحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا تُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَائِن مَّاتَ أَوْ

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/ ۱۰۷ ـ ح: ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح (٥/ ٢٢٧ ـ ح: ٣٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول (٢/ ٧٠).(٤) (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) - تقريب التهذيب (٢/ ٥٣ .. رقم: ٤٠٩).

<sup>(</sup>٦) النجائع المتحيح (٥/ ٢٤٨ - ح: ٣٠٠٥).

<sup>(0</sup>A/E) (A) (٧) تفسير ابن كثير (١/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>P) (3/1V). (\*1) (3\ YY).

<sup>((1) (3\1</sup>V).

قُتِسَلَ ٱلْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا 

٩٣ ـ أخرج ابن جرير (١) عن قتادة قال: ذاكم يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل، ثم تنازعوا نبي الله على بقية ذلك، فقال أناس: لو كان نبياً ما قتل.

وقال أناس من علية أصحاب نبني الله على ما قاتل عليه محمد نبيكم حتى يفتح الله لكم، أو تلحقوا به، فأنزل الله الآية. مرسل، وإسناده صحيح ويشهد له: ﴿ وَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عن القالفم بن جرير (٢) وابن إسحاق (٢) عن القالفم بن القالف بن عبد الرّحمن بن رافع نجوه مرسلاً.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَمَّدِ الْغَيِّ أَمَنَةُ لَمَالًا يَغْشَقَ طَآلِفَ أَ مُنكُمُّ وَطَآبِهَا ۗ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُنُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْجَقِّ ظُنَّ ٱلْمَهِلِيَّةُ يَعُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءُ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُغْفُونَ فِي ٱلْفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُلِلَنَا مَنْهُمًّا قُل لَنْ كُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُنِيَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِنَّ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِ ٱللَّهُ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيُهَدِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١٩٠٠

٩٣ ـ أخرج ابن جرير<sup>(٤)</sup> وابن راهويه<sup>(٥)</sup> والترمذي<sup>(١)</sup> وأبو الشيخ (٧) والبيهقي في «الدلائل» (٨) عن الزبير رضي الله عنه قال: لقد

the same that the territory (1) (1) (2) (2) (YE/E) (Y) (YY/E) (1)

<sup>(</sup>٣) السيرة النَّبُوية (٣٠/٣). ﴿

<sup>(4)</sup> myser (service (e) 4(44/8) p(8),

<sup>(</sup>٥) لباب النقول (٩٩). إن الله النقول (٩٩)

<sup>(</sup>٦) الجامع الصبحيح (١٠٤٥) - ح: ٢٢٩٠).

<sup>(</sup>۷) فتح القدير (۱/ ۳۹۲).

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة (٣/ ٢٧٣). ١٠٠٠

رأيتني يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم، فما منا أحد إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا، فحفظتها، فأنزل الله في ذلك الآية.

وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَثُلُ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِينَمَةُ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ال

٩٤ ـ أخرج ابن جرير<sup>(۱)</sup> من طريق الأعمش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت في قطيفة، قالوا: إن رسول ﷺ غلّها يوم بدر، فأنزل الله الآية.

وإسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه الطبراني (7) ومن طريقه الواحدي عن ابن عباس نحوه.

\* ما أخرجه أبو داود<sup>(1)</sup> والترمذي<sup>(0)</sup> وابن جرير<sup>(1)</sup> والواحدي<sup>(۷)</sup> وابن أبي حاتم وعبد بن حميد<sup>(۸)</sup> وابن عدي<sup>(۱)</sup> وأبو يعلى<sup>(۱)</sup> من طريق خصيف عن عكرمة ـ وبعضهم عن مقسم ـ عن ابن عباس بمعناه.

<sup>(1) (3/ 1/1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٠١/١١) \_ ح: ١١١٧٤).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (١٢٢). (٤) سنن أبي داود (٤/ ٧٨٠ ح: ٣٩٣١).

<sup>(</sup>۵) الجامع الصحيح (۵/ ۲۳۰ \_ -: ۳۰۰۹).

<sup>(</sup>٦) (١٠٢/٤). (٧) أسباب النزول (١٠١).

<sup>(</sup>٨) فتح القدير (١/ ٣٩٥). (٩) الكامل في الضعفاء (٣/ ٩٤٢).

<sup>(</sup>۱۰) (٤/٧٢٧ ـ ح: ۲۲۷/٤).

وإسناده ضعيف بسبب خصيف (۱)، لكنه يتقوى بما قبله. وللآية سب آخر:

٩٥ ـ فأخرج الواحدي (٢) وابن جرير (٣) عن الضحاك قال: بعث رسول الله على طلائع، فغنم النبي على غنيمة وقسمها بين الناس، ولم يقسم للطلائع شيئاً، فلما قدمت الطلائع قالوا: قسم الفيء ولم يقسم لنا. فنزلت الآية.

معضل، وسنده إلى الضحاك صحيح.

وللآية سبب ثالث:

النبي الله عنها فردت الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي الله بعث جيشاً فردت رايته، ثم بعث فردت فردت بغلول رأس غزال من ذهب، فنزلت الآية.

قال الهيثمي: رجاله ثقات<sup>(ه)</sup>.

ولعل مما يشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٦) عن قتادة قال: ذُكر لنا أن هذه الآية نزلت على النبي ﷺ يوم بدر، وقد غلّ طوائف من أصحابه.

مرسل صحيح الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمَا ٓ أَمَهُ بَنَكُم مُصِيبَةٌ فَدَ أَمَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب (١/ ٢٢٤ ـ رقم: ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) أسباب النزول (۱۲۲). (۳) (۱۰۳/۶).

<sup>(£)</sup> المعجم الكبير (١٧/ ١٣٤ ـ ح: ١٢٦٨٤).

<sup>(</sup>۵) مجمع الزوائد (۲/۸۲۳). (۲) (۱۰۴/٤).

٩٧ - انخرج الإمنام أحمد (١) وابن أبي حاتم (٢) والضياء المقدسي (\*) من طريق سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمرين الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر النبي على إلى أصحابه . . . فذكر الحديث بطوله ، إلى أن قال: فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقبل منهم سبعونُ وفر اصحاب النبي على عن النبي على، وكُسرت رباعيته، وهُشمت البيضة (٢) على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل الله الآبة.

وإسناده صحيح (١) وأصله في صحيح مسلم (٥)، ويشهد له: \* ما أخرجه إبن جرير<sup>(٦)</sup> عن علي مرفوعاً بمعناه، وإسناده which for a few or some the state

وأصله في جامع الترمذي(٧)، وسنن النسائي (٨)، ومصنف ابن أبي شيبة وتفسير ابن مردويه<sup>(٩)</sup>. 

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱنْوَتًا بَلَ أَحْيَاهُ عِندَ رَيِّهِمْ يُزَفُونَ ١٠٠٠

Republican Elifa .

it was dealers

<sup>(</sup>۱) الفتح الربائي (۱۶/۱۶، ج:۲۹۲)، . .....

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كليو (١/ ٤٢٤)، (٣) يفسير ابن كليو (١/ ٤٢٤)، (٣) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠) . (١٧٠)

ما يوضع على رأشُ المحارب الحمايته، على شكل بيضة المتعام (لسان العرب:

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح الرباني (٢١/٣٣) وإسنادِه هو إسپناد مسلم مراز الفتح الرباني (٣٣/٢١) وإسنادِه هو إسپناد

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٣/ ١٣٨٣ ـ ح: ١٧٦٣).

<sup>(1) (3/11).</sup> 

<sup>(</sup>٧) الجامع الصحيح (٤/ ١٣٥ ـ ح: ١٥٦٧).

 <sup>(</sup>٨) تفسير ابن كثير (١/ ٤٢٥).
 (٩) فتح القديرُ (٣٩٧/٢)؛

مع مع الإمام أحمد (١) وأبين داود (٢) والمحاكم (٣) وإبن جرير (١٠) والبغوي (٥) والواحدي (٦) والبيهقي في «الدلائل» (١٠) وعبه بن حميد (٨) وأبو يعلى (٩) من طريق ابن إسحاق (١٠) عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قاله: قال رسول الله علي الما أصيب إخوانكم بأحد، بجعل الله ارواحهم في أجواف طير خضر تراد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلّغ إخواننا (عنّا)(١١١) أنا في الجنة نُرزق لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا في الجرب، فقال الله عز وجل؛ أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تعالى إلآية.

المنا الفظ الواحدي، وفيه عنعنة ابن إسحاق وأبي الربير وهما مدلّسان(١٢) إلا أن ابن إسحاق صرّح بالتحديث في رواية الإمام أحمد، ولم يصرّح به أبو الزبير، لكنه يتقوى بشواهده (۱۳) ميومنها خير سود

\* ما أخرجه الترمذي (١٤) وابن ماجة (١٥) والحاكم (١٦) The harmon street of the

(١) الفتح الرباني (١٨/١٨ - ح: ٢٢٦). المنتح الرباني (١٠٩/١٨ - ح: ٢٢٦).

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۳۲ - ح: ۲۵۲۰)، (1117/8) (8)

(٣) المستدرك (٢٩٧/٢).

(٥) الفتح الرباني (١١/ ١١). (٦) -أسباب النؤول (١٢٣ ، ١٦٤).

(A) فتح القدير (١/ ٤٠١). .(Y· £/T) (V)

(٩) مسند إلين يعلى بتحقيق حسين سليم أسد - ط ١ (١٩/٤ - بح ١ ١٣٣١). ( ) By the Copy of

(١٠) السيرة النبوية لابن هشام (١٠)؛

(١٢) تقريب التهذيب (١٤٤/٢ ـ رقم: ٤٠٠ . ٢٠٧/٢ ـ رقم: ١٩٩٥). ب

(١٣) صححه الحاكم (٢٩٨/٢) تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر (٣٨٩/٧).

(١٤) الجامع الصحيح (٥/ ٢٣٠ - ح: ٣٠٩٠). و المجامع الصحيح (١٤)

(١٥) سنن أبن ماجه (١/٩٨٦ ـ خ ١٤٠٤) (٢/ ١٣٦ ـ ح : ١٨٠٨٣). و ما الم 117 (3" af 1)

(١٦) المستدرك (٢٠٣/٣) ، ٢٠٤).

والواحدي(١) وابن خزيمة والطبراني(٢) وابن مردويه(٣) والبيهقي في «الدلائل)(١) من طريق موسى بن إبراهيم بن بشير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نظر إليّ رسول الله ﷺ، فقال: «ما لي أراك مهتماً ٤؟ قلت: يا رسول الله، قُتل أبي وترك دَيناً وعيالاً. فقال: «ألا أخبرك؟ ما كلّم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحاً (٥)، فقال: يا عبدي، سلني أُعِطك. قال: أسألك أن تردّني إلى الدنيا فأقتَل فيك ثانية.

فقال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال: يا رب، فأبلغ من ورائي». فأنزل الله تعالى الآية.

إسناده لا بأس به (٦)، وهذا لفظ الواحدي.

\* ما أخرجه الواحدي  $^{(v)}$  والطبراني  $^{(h)}$  عن سعيد بن جبير مرسلاً مثل رواية ابن عباس.

وصححه الهيشمي (٩)، وهو كما قال.

\* ما أخرجه ابن جرير (١٠٠) عن الضحاك وقتادة نحوه.

وهي مراسيل صحيحة الإسناد.

وورد في الآية سبب آخر:

99 ـ فقد أخرج ابن جرير (١١١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرسل نبي الله ﷺ إلى أهل بئر معونة.

<sup>(</sup>١) أسباب النزول (١٧٤). (٢) لم أجده في المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/ ٤٠١). (٤) (٢٩٨/٣).

 <sup>(</sup>a) أي مواجهة ليس بينهما حجاب، من المكافحة: وهي المقابلة وجهاً لوجه (لسان العرب: ٢/ ٧٣ه).

<sup>(</sup>٦) حسّنه الترمذي، وصححه الحاكم. (٧) أسباب النزول (١٢٥).

<sup>(</sup>A) المعجم الكبير (٣/ ١٦٠ \_ ح: ٢٩٤٠).

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد (٦/٣٦).(١٠) (١١٤/٤)، ١١٥).

<sup>.(110/2)(11)</sup> 

قال: لا أدري أربعين أو سبعين، وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري، فخرج أولئك النفر.... فذكر قصتهم، إلى أن قال:

فأنزل الله تعالى فيهم قرءاناً رفع بعدما قرأناه زماناً، وأنزل الله ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اَلَذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَوْتًا بَلْ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُزْنَقُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

وإسناده صحيح (۱)، إلا أنه لم ينصّ على أن هذه الآية نزلت فيهم، بل صرّح بأنه قد نزل فيهم قرآن تلاه الصحابة زمناً ثم رُفع، ولا شك أنه غير هذه الآية.

ثم أنشأ يقول: ﴿وأنزل الله. . . . ؟ .

فيحتمل أنه يريد أن هذه الآية أنزلها الله بدلاً عن القرآن المرفوع والله أعلم.

والخلاصة: أن هذا السبب غير صريح، فيقدّم عليه السبب الأول الصريح، هذا إذا لم يمكن الجمع بينهما، وللعلم فإن بين أُحد وحادثة بئر معونة أربعة أشهر (٢).

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا بِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْلِهِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

استنفر الناس بعد أُحد حين انصرف المشركون، فاستجاب له سبعون رجلاً، فطلبهم فلقي أبو سفيان عيراً من خزاعة، فقال لهم: إن لقيتم محمداً يطلبني فأخبروه أني في جمع كثير، فلقيهم النبي على فسألهم

<sup>(</sup>١) الصحيح المسند للوادعي (٣٤).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية (١٠٣/٣).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (١٢٥، ١٢٦).

عن أبي سفيان، فقالوا: لقيناه في جمع كثير، ونراك في قلة، ولا نأمنه عليك. فأبى رسول الله عليه إلا أن يطلبه، فسيقه أبو سفيان، فدخل مكة، فأنزل الله الآية.

مرسل، وإسناده بصحيح، ويشهد له:

\* مَا أَخُرِجِهِ البِيخِارِي (١) ومسلِم (٢) والحاكِم (٣) وابن جرير (٤) والواحدي (٥) وسعيد بن منصور وابن مردويه (٦) والحميدي (٧) والبيهقي في «الدلائل»(^) عن عائشة مختصراً بمعناه.

\* ما أخرجه الطبراني (٩) والنسائي واپن ماجه وابن أبي حاتم وابن مردويه (١٠) عن ابن عباس مختصراً بمعناه.

وصححه الهيثمي (١١)، والشوكاني (١٢)، والسيوطي (١٣).

\* ما أخرجه إين جرير (١٤) والبيهقي في «الدلائل» (١٥) من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرين محمد بن عمرو بن حزم نحوه.

\* ما أخرجه ابن أبي حاتم (١٦) عن الحسن مرسلاً نحوه.

the control of the co

and the second (۱) فتح الباري (۷/۳۷۳ ـ ح: ٤٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٨٩٨). (٤) - (٤/ ٨٠٨).

<sup>(</sup>٩) أسباب النزول (١٢٦) . ١٠٠٠ من (٦) تفسير ابن كثير (١/ ١٤٨١) ...

<sup>(</sup>۷) مسندالحميدي(۱/ ۱۲۸ ح : ۲۲۳), (۸) (۳/ ۳۱۲).

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (١١/ ٧٤٧ - ح: ١١٩٣٢).

<sup>(</sup>١٠) فتح القدير (١/١).

<sup>(</sup>۱۱) مجمع الزوائد (٦/ ۱۲۱). (۱۳) لباب النقول (۲۱). (۱۲) فتح القدير (۱/۱/۱).

<sup>(10/4)(10)</sup> .(114/8)(18)

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري (٧/ ٣٧٤).

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِينَانًا وَقَالُواْ خَشَبُنَا اللَّهُ وَيَعْمُ الْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَيَعْمُ الْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ وَيَعْمُ الْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وإسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه الواحدي (٢) عن قتادة بإسناد حسن نحوه. والمخلاصة أن هذه الآية والتي قبلها تتحدث عن غزوة بعد غزوة أحد مياشرة، كان مراد النبي على منها ترهيب المشركين، وهي غزوق حمراء الأسد (٣).

قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَيْعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغْنِياكُ سَنَكُنْتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَلْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اللَّهِ مَا لَكُونِ اللَّهِ .

ابن إسحاق بسنده عن ابن جرير (أق) وابن أبي حاتم وابن المنذر (ألم من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدراس، فوجد من يهود ناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له افتحاص، كان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له «أشيع»، فقال أبو بكر رضي الله عنه لفنحاص؛ ويحك يا فنحاص، اتق الله

<sup>(</sup>۱) (٤/٠١٤). " أنها أساب النزول (١٢٦).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام (٣/٤٤ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٢٩)؛ منظ المرافق المام (٥) فتح القدير (١/ ٤٠٦).

وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل، قال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان غنياً عنا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين.

فذهب فنحاص إلى رسول الله على، فقال: يا محمد، انظر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله على الله على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولاً عظيماً، زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال، فضربت وجهه، فجحد ذلك فنحاص، وقال: ما قلت ذلك. فأنؤل الله الآية.

وإسناده حسن، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> عن مجاهد مختصراً بمعناه، مرسل، وإسناده منقطع.

\* ما أخرجه الواحدي (٢) عن مجاهد مرسلاً مثله، وإسناده ضعيف بسبب أبي حذيفة (٣).

\* ما أخرجه ابن جرير (٤) عن قتادة قال: لما نزلت ﴿ مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (٥)، قالت اليهود: إنما يستقرض الفقير من الغنى فنزلت الآية. وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) (۱۳۰/٤). (۲) أسباب النزول (۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب (٢/ ٢٨٨ ـ رقم: ١٥٠٥).

 <sup>(</sup>٤) (١٣٠/٤).
 (٥) سورة البقرة: الآية ٢٤٥.

\* ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء المقدسي<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس نحوه.

قوله تعالى: ﴿ لَهُ النَّبُاوُكِ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْسِكُمْ وَلَشَمَعُكَ مِنَ الَّذِينَ أَمْوَكُمُ وَأَنْسِكُمْ وَلَشَمَعُكَ مِنَ الَّذِينَ أَمْرَكُواْ أَذَكَ كَشِيرًا وَإِن اللَّهُ وَمِنَ الَّذِينَ أَمْرَكُواْ أَذَكَ كَشِيرًا وَلَا مُورِ اللَّهُ وَلِي الْمُمُورِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ورد لهذه الآية ثلاثة أسباب، فالأول:

۱۰۳ ـ ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر (۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وفنحاص، من قوله: إن الله فقير ونحن أغنياء.

وحسنه الحافظ ابن حجر (٣) والسيوطي (٤).

## والثاني:

الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، وكان الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم (٧): أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً، وكان يهجو النبي عليه، ويحرض عليه كفار قريش في شعره، وكان النبي عليه قدم المدينة، وأهلها أخلاط، منهم المسلمون ومنهم

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١/٤٠٧). (٢) لباب النقول (٦٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/ ٢٣١). (٤) لباب التقول (٢٢).

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول (١٢٩/ ١٣٠). ﴿ ﴿ (٦) (١٩٧/٣) وصرّح بأنه كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٧) رجحنا فيما مضى، أن مراد رواية عبد الرحمن عن أبيه، أي جدّه كعب ـ وهو قد سمع منه ـ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، ونزلت فيهم آيات من آخر سورة التوبة.

المشركون ومنهم اليهود، فأراد النبي على أن يستصلحهم، فكان المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى، فأمر الله تعالى نبيه على بالصبر على ذلك، وفيهم أنزل الله الآية.

إسناده صحيح متصل، إلا أنه لم يصرح أحد بنزول هذه الآية في هذه الحادثة إلا رواية الواحدي هذه، فلعلها مما يعدّه العلماء من باب «تعدد النازل والسبب واحد»(١). ويشهد له:

أخرجه ابن جُرير (٢) وابن أبي حاتم (٣) عن الزهري: أنها نزلت في كعب بن الأشرف وهو مرسل صحيح الإسناد.

والثالثية الأيف والاجاري والمحارية والمرادة

«الدلائل» (٧) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد الدلائل» (١٠٥ من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد رسول الله على رحمار على قطيفة فدكية ، وأردف أسامة بن زيد وراءه ، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر ، قال : حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبيّ بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبيّ ، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين ، وفي المجلس عبد الله بن رواحة ، فلما غشيت المحلس عجاجة الدابة ، ختر عبد الله بن أبيّ أنفه يردائه ثم قال : لا تغتروا علينا . فسلم رسول الله بن أبي بن سلول : أبها المرء ، إنه لا أحسن مما عليهم القرآن ، فقال عبد الله بن أبي بن سلول : أبها المرء ، إنه لا أحسن مما عليهم القرآن ، فقال عبد إلله بن أبي بن سلول : أبها المرء ، إنه لا أحسن مما تقول ، إن كان حقاً فلا تؤذينا به في مجلسنا ، ارجع إلى رحلك ، فمن جاءك تقول ، إن كان حقاً فلا تؤذينا به في مجلسنا ، ارجع إلى رحلك ، فمن جاءك

1. 1. 1. 1. 1. 1.

<sup>(</sup>١) مباحث في علوم القرآن للقطايز (٩٢) مناهل العرفان للزرقاني (١٢١/١) من

<sup>(</sup>٢) (٤/٤×١١). و بيرين (٣) فتح القلير (١/٤٠٤). (٢)

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٢٣٠، ٢٣١ ـ ح: ٢٢٥٥١).

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (١٣٠). (٧) (٢/ ٢٧٥ \_ ٥٧٨).

فاقصص عليه بِيَ فِهَاكِ عبد الله بِن رواحة يَ بلي يا رَسُولِ الله عَنْ فَاعْتُسْنَا بِهِ فِي مجالسنا، فإنا نحب ذلك.

فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي على يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي على دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي على: "يا سعد الم تسمع ما قال أبو حباب ـ يريد عبد الله بن أبيّ ـ قال كذا وكذا".

قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أعف عنه واصفح عنه.

فعفا عنه رسول الله على وكان النبي الله والمتحابه يعفون عن المتشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصطرون على الأذى، قال الله عز وجل المناب والشنك من الدين أوثوا الكتاب من قبلكم ومن الذين النبيك المركزة أذك كيثراً وإن تصرفوا وكافوا فإن ذالك من عزر الأمور .

وهذا مما يعدّه العلماء من الباب المقابل، للباب السابق، وهو، باب «تعدد السبب والنازل واحد» (٣).

وهذا أكثر من الباب الآخر وروداً.

قوله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنُّ الَّذِينَ يَفَرُّكُونَ بِمَا آلَوَا وَيُحِيُّونَ أَن يُحْمَدُوا مِا لَمَ

to they then the series

(1) my hally (1.11 111).

<sup>(</sup>۱) شبّه حقد ابن سلول بالغَطّة في الحلق التي يشرق منها الإنسان عيد شرّب الماء) (۱) درسان العرب: ۱۷۸/۱۰).

<sup>(</sup>٢) عند الواحدي افأنزل الله مع أنه يروي الحديث من طريق البخاري بسنده يه.

<sup>(</sup>٣) مناهل العرفان (١١٦/١) مباحث في علوم القرآن الِلقِطان (٩٠).

يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَغَازَةِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ ﴾.

#### وللآية سبب آخر:

۱۰۷ - فتأخرج الإمام أحمد (۵) والبخاري (۱) ومسلم (۷) والترمذي (۱) والنسائي (۹) والحاكم (۱۰) وابن جرير (۱۱) والطبراني (۱۲) وابن خزيمة وابن أبي حاتم وابن مردويه (۱۳) من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان بن الحكم قال لبرّابه: يا رافع، اذهب إلى ابن عباس، فقل له: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن جميعاً.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۲۳۳ ـ ح: ٤٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ٢١٤٢ - ح ٢٧٧٧).

<sup>(7) (3/271).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (١٣١).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (١١٠/١٨ \_ ح: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٨/ ٢٣٣ ـ ح: ٤٥٦٨).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (٤/ ٢١٤٣ ـ ح: ٨٧٧٨).

<sup>(</sup>٨) الجامع الصحيح (٥/ ٢٣٣ ـ ح: ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٩) الفتح الرباني (١١١/١٨).

<sup>(</sup>١٠) المستدرك (٢/ ٢٩٩).

<sup>.(14/2)(11)</sup> 

<sup>(</sup>١٢) المعجم الكبير (١٠/٤٣٠ ـ ح: ١٠٧٣٠).

<sup>(</sup>۱۳) تفسير ابن كثير (۱/۲۳۲).

فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية، وإنما أنزلت في أهل الكتاب، سألهم النبي على عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سألهم عنه، فاستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه، فنزلت الآية.

هذا لفظ ابن جرير، ويشهد له:

\* ما أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> وابن جرير<sup>(۲)</sup> والواحدي<sup>(۳)</sup> من طريق علقمة بن وقاص بمثله.

قوله تعالى: ﴿ فَالسَّتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَدِلِ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنتَنَ بَعْشُكُم مِن أَلَدِينَ هَاجَزُوا وَأُخْرِجُوا مِن وِيَدِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَكِيلِ وَقَلْتَلُوا وَقُيْلُوا لَأَكُونَنَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَدْظِنَهُمْ جَنَّدتِ بَجْدِي مِن سَكِيلِ وَقَلْتَلُوا وَقُيْلُوا لَأَكُونَنَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَدْظِنَهُمْ جَنَّدتٍ بَجْدِي مِن عَنْهُمْ مَسَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَدْظِنَهُمْ جَنَّدتٍ بَجْدِي مِن عَنْهُمْ عَنْهُمْ مَسَنَّ النَّوَابِ اللَّهُ وَالله عِندُو مُسَنَّ النَّوَابِ اللَّهُ وَالله عِندُو مُسَنَّ النَّوَابِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

۱۰۸ - أخرج الواحدي<sup>(۱)</sup> - والترمذي<sup>(۱)</sup> والحاكم (۲) وابن جرير<sup>(۱)</sup> والطبراني<sup>(۱)</sup> وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم<sup>(۱)</sup> وابن المنذر<sup>(۱)</sup> من طريق سلمة بن عمر بن أبي سلمة ـ رجل من ولد

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/۲۲۳).

<sup>.(</sup>Y) (3/ATI).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (١٣٢).

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (١٣٣، ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) الجامع الصحيح (٥/ ٢٣٧ ـ ح: ٣٠٢٣).

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٢/ ٣٠٠).

<sup>.(\£\/\£) (\)</sup> 

<sup>(</sup>A) المعجم الكبير (٢٣/ ٢٩٤ ـ ح: ٦٥١).

<sup>(</sup>٩) لباب النقول (٦٣).

<sup>(</sup>١٠) فتح القدير (١٩٣/١).

ent of the second of the second

and the second s

or formally a title of

A Charles The French Comment

Carlo Comp. Co. Land

Committee and the second of the second

أم اسليمة .. قال: قالت أم اسلمة: يلارسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله الآية. إسناده صحيح. the growing making a to the house by

وَوْلِهُ تُعَالَى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنَ عَلِيلًا ۚ أُولَتَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ إِنْ اللَّهُ سَرِيْعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾.

المنار وابن المندر وابن أبي والبرار وابن المندر وابن أبي حاتم وابن مردويه (٢) وعبد بن حميد <sup>(٣)</sup> والضياء في «المُختَارة» (\*) مَنَ طريق حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: قال نبي الله عليه لأصحابه: ﴿ قُومِهِ فَصِلُوا عِلَى أَخِيكُم النجاشي فقال بعضهم لبعض: يأمرنا أن نصلي على علج من الخبشة؟! فأنزل الآية.

وإسناده صحيح، إلا أن فيه عنعنة حميد وهو مدلس(٤٠).

ويشهد له:

الله ما أخواجه ابن نجريو (٥) عن قتادة مرسلاً انحوام المسالة المعالية By Mar Mary San Carry Har

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) أسباب النزول (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٤٤٣).

<sup>(\*) (</sup>r/1r - j: V7·Y).

of the engineering of the state of the second (٤) تقريب التهذيب (٢٠٢/١ ـ رقم: ٥٨٩).

<sup>.(127/2) (0)</sup> 

# سورة النساء

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِنْهُمْ أَلَّا لُقَدِهُ إِنَّ الْكُمْ مِنَ الْكُنَّالَى فَالْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَكَةِ مَثْنَ وَثُلَثَ وَثُلَثَ وَثُلِثَ وَثُلِثَ وَثُلِثَ وَثُلِثَ وَثُلِثَ وَثُلِثَ وَثُلِثَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّا لَا اللَّال أَدْنَهُ أَلَّا تَمُولُوا ١

١٩٠ عاخوج المخاوي() ومسلم (٢) وابو داود (٣) والنسائي (٤) والدارقطني (٥) وابن جرير (١) والواحدي (٧) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: أنزلت منه في الرجل يكون له اليتيمة، وهو وليها ولها مل، وليس لها أحد بحاصم دونها فلا ينكحها حباً لمالها ويضرّ بها ويسل عصحبتها، فقال الله تعالى الآية.

يهذا لفظ الواجاي الويشهد له:

\* ما أخرجه البخاري (^) عن عائشة: أن راجلاً كانت له يتيمة فتكحها، وكان لها عدق وكان يمسكها عليه والمريكن لها من نفسه شيء، وفنزلت الآية الدالة

Car T. My sais

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/١٣١ - ج: ٤٥٧٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (٤/ ١٣١٤ - ح: ۱۸ ، ۳٤٧٠). (۳) سنن أبي داود (١٩/ ١٥٥ - ح: ۲۰٦٨):

<sup>(8)</sup> جامع الأصول (1/ (V)

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (١٦ ١٤١) ، ٢٦٥ - ح: ٢٦).

<sup>(</sup>F) (3/A01).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (١٣٦)،

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (٨/ ٢٣٨ - ح: ٤٥٧٣).

وللآية سبب آخر:

الله عنهما قال: كانوا في المجاهلية ينكحون عشراً من النساء رضي الله عنهما قال: كانوا في المجاهلية ينكحون عشراً من النساء الأيامي، وكانوا يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية، فنزلت الآية. وإسناده صحيح.

والمعنى أنهم كانوا يعظمون شأن اليتيم ويخافون أن لا يعدلوا فيه، ولا يخافون أن لا يعدلوا بين عشرة نسوة، وعلى هذا وردت تفاسير التابعين:

\* فأخرج ابن جرير (٣) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم (٤) عن سعيد بن جبير بمعناه.

وسنده صحيح.

\* وأخرج ابن جرير (٥) عن قتادة بمعناه، وهو مرسل صحيح الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ وَمَاثُوا اللِّسَاءَ مَدُقَائِرِنَ غِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن مَنَى مِنْهُ نَسْنًا كَكُمُ مَنِينًا تَهِينًا فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّ

المنذر وابن أبي حاتم (٩) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم (٧) عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوّج أيمه، أخذ صداقها دونها، فنهاِهم الله تعالى عن ذلك، ونزلت الآية.

وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) (٤/٧٥١). (۲) فتح القدير (١/٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) (٤/٢٥١، ١٥٧). (٤) فتح القدير (١/٣٢٤).

<sup>(6) (3/201). (7) (7) (3/271).</sup> 

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (١/ ٤٢٥).

قوله تعالى: ﴿ وَمَا لُوا اللِّسَاءُ صَدُقَتِهِنَّ خِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ يَنْهُ نَسْنا 

11٣ - أخرج البخاري<sup>(١)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> وأهل السنن<sup>(٣)</sup> والحميدي<sup>(٤)</sup> والحاكم (٥) وابن جرير (٦) والواحدي (٧) والطيالسي والبيهقي (٨) وابن سعد (١) وعبد بن حميد (١٠) وأبو يعلى (١١) من طريق ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني رسول الله علي وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رشّ على منه فأفقت، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت الآية.

هذا لفظ الوأحدي. 🐃

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللَّهِ إِنَّ مَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ رَأِنُوا النِّسَآة كَرْهَا وَلَا تَمْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا إِبْنِصِ مَا ءَاتَيْشُوهُنَّ إِلَّا أَنَ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ فَإِن كَرِهْمُنُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْحًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ نِيدِ خَيْرًا كَيْرًا ١

١١٤ \_ أخرج المحاري (١٢) وأبو داود (١٣) وابن جرير (١٤)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/۴۳ ـ ح: ۷۵۷۷).

<sup>(</sup>Y) صحيح مسلم (٣/ ١٦٢٤ ـ ح: ١٦١٦).

 <sup>(</sup>٣) جامع الأصول (٢/ ١٨) تفسير ابن كثير(١/٤٥٧)،

<sup>(</sup>٤) مسئد الحميدي (٢/١/١٥ - ح: ١٢٢٩).

<sup>(</sup>۵) المستدرك (۳۰۳/۲). (۵) المستدرك (۳۰۳/۲). (1) (3/11).

<sup>(</sup>V) أسباب النزول (۱۳۸). (٨) دلائل النبوة (٦/ ١٦٢).

 <sup>(</sup>٩) حاشية جامع الأصول (٢/ ٨٣). (١٠) فتح الباري (٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>۱۱) مسئد أبي يعلى (٤/١٥/ - ح: ٢٠١٨).

<sup>(</sup>۱۲) فتح الباري (۸/ ۲٤٥ ـ ح: ۲۵۷۹).

<sup>(</sup>١٣) سَنَنَ أَبِي داود (٢/ ٧٧ه + ح: ٢٠٨٩).

<sup>.(11)(11)</sup> 

والواجه ين (١) وابن المنذر والبيهقي والنسائي وإين أبي حاتم (٢) وابن مردويه (٣) من طريق أبي إسحاق الشيباني عن هكيرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزُوجُوها، وَهُمْ أُحَقُّ بِهَا مِنْ أَهِلِهَا، فَنزلَتُ الآيةِ. - ``

﴿ مَا أَخُوجِهِ ابن مجرير (٤) عِنْ ابن عِبَاسَ قَالَ : كَانَ الرَّجِلُ إِذَا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه شوبهم فمتعها من الناشؤة فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت قبيحة حبسها حتى تموت، فيرثها.

وإسناده صحيح.

مَا الْخُوجِهِ آبِينَ جَرِيرُ (٥) عَن الصِيفِ اللهِ وَالْوَهِرِي وَابِن زيد نحوة ﴿ يَوْهِي مِراسيل صحيحة . ﴿ يَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١١٥ - فأخرج ابن جرير (٦) والنسائي وَأَبْنُ أَبِي حَاتُم (٧) وَابِنَ مردويه (٨) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت، وأراد ابنه أن يتزوج امرأته ـ وكان ذلك لهم في الجاهلية \_ فأنزل الله الآية.

مرسل، وحسّنه السيوطي (٩)، وهو كما قلك (١١٠)، إلا أنَّي أرجّه

<sup>(</sup>٢) حاشية جامع الأصول (٢/٨٦). (١) أسباب النزول (١٤٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٤٩٥).

<sup>(3) (4/4/8) (8)</sup> (F) (3/V·Y). (a) (3/A·Y, P·Y).

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٩) لباب النقول (٦٥).

<sup>(</sup>٨) تفسير ابن كثير (١/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>١٠) تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر (٨/٥٠٨).

السبب الأولى، وأن هذا الأثر إنها نزل فيه الآية الآتية الموافقته السياق الأيق، وهي: د اله يعدا المدارة أليه إياما يو إسال

حقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنْكِمُوا مَا تُكُعَ الْبُكَازُكُمُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ السَلَفُ إِنَّا مُ كَانَ فَاصِلْتُهُ وَمُقْتُنَا وَمَنَاتُهُ سَكِيدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١١٦ ـ أخرج الطُّبراني وابن أبي حاتم والفريابي (١) عن عَدَّي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس بن الأسلت، وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته، فقالت: إنما أعدَّك ولداً، وأنت من صالحي قومك، فأتت النبي ﷺ، فأخبرته، فقال: «ارجعي إلى بيتك» فنزلت الآية. a mathematical the monthly of the

وصححه الحافظ ابن كثير (٢)، ويشهد له:

\* الرواية السابقة.

\* مَا أَخْرِجِهِ ابن سعد (٣) عن محمد بن القرظي نحوه·

قوله تعالى: ﴿ ﴿ اللَّهُ مَانَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْنَكُمُ مَّ كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمُّ وَأُجِلَ لَكُمْ مَّا وَزَآةً ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُولِكُمْ مُحْشِيْدَينَ غَيْرَ مُسْتَفِحِينً فَمَا ٱسْتَمْتُمْ بِهِم مِنْهُنَّ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُم بِدِ، مِنْ بَعْلِ الْفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلَيْنًا حَكِيلُهُ اللَّهِ مِنْ مَعْلِ الْفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلَيْنًا حَكِيلُهُ اللَّهِ مِنْ مَعْلِ الْفَرْعِينَ اللَّهِ عَلَيْنًا حَكِيلُهُ اللَّهِ عَلَيْنًا عَلَيْنًا حَكِيلُهُ اللَّهِ عَلَيْنًا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنًا عَلَيْنًا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنًا عَلَيْنَا عَلَيْنًا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنًا عَلَيْنَا عَل

۱۱۷ - أخرج مسلم (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧)

The Bridge of the property of the Control of the Co

<sup>(</sup>١) لباب النقول (٦٦).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۱/۲۹۸).

<sup>(</sup>١١) الباب المقول (٢٦) عبد المعروب الم

<sup>(</sup>٤) صنعيح مسلم (٢/٩٧٩ سر ١٤٥٦ مر ١٤٥٠٠). أن مد مدادر الماد يعاد الماد (o) سنن أبي داود (۲/۲۱ ـ خ ٢٠٥٥): ١ مسنن أبي داود (۲/۲۱ ـ ع ٢٠٠٠): ١ مسنن أبي داود (۲/۲۱ ـ ع ٢٠٠٠)

<sup>(</sup>٦) الجامع الصحيح (٥/ ٢٣٤ \_ ح: ٣٠١٦).

<sup>(</sup>۷) تفسیر ابن کثیر (۱/ ٤٧٣).

وابن جرير (۱) والبيهقي والطيالسي (۲) والواحدي (۳) من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله على يوم حنين (۱) بعث جيشاً إلى أوطاس ولقي عدواً فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول الله على تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله الآية.

مذا لفظ مسلم.

قسول تسعسالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيَتُ بِدِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيعَنَةُ ﴾ (٥).

(ز) ۱۱۸ ـ أخرج ابن جرير<sup>(۲)</sup> من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجالاً كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال الله الآية.

مرسل، إسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ يِّمَّا أَكْنَسُبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْلُسَانَ

<sup>.(</sup>Y/o) (1)

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن جرير بتحقيق أحمد شاكر (٨/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (١٤٢).

<sup>(</sup>٤) وقع في رواية الطبراني (١٢/ ١١٥ ـ ح: ١٢٣٧) عن ابن عباس أنها في سبايا خيبر، وهو خطأ مخالف لما في «الصحيح» بالإضافة إلى انقطاعه وضعفه (مجمع الزوائد: ٣/٧) (السيرة النبوية: ٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٤.

<sup>(</sup>r) (a/·/).

## وَسْعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَالِمَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠

ابن أبي حاتم (۱) من طريق سعيد بن جبير عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: أتت امرأة إلى النبي على فقالت: يا رسول الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، ونحن في العمل هكذا، إن فعلت امرأة حسنة كتب لها نصف حسنة؟ فأنزل الله الآية (۲).

### وإسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٣) عن قتادة قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئاً، ولا الصبي شيئاً، وإنما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع، فلما لحق للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، قال النساء: لو كان جعل أنصباءنا في الميراث كأنصباء الرجال، وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة، كما فُضّلنا عليهن في الميراث، فأنزل الله (لِلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمًا أَصُّلَسَبُوا وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبُ مِّمًا أَكُسَابًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللْه

قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ جَمَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرُبُونُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْنَكُمُ فَكَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن كثير نزول آية ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ وأنا أرجح أن هذا السبب لهذا المقطع لمعنى السياق في كل منهما، وأول الآية له سبب آخر ضعيف.

<sup>·(</sup>T1/0) (T)

١٢٠ أخرج للواحدي(١) بسنده عن سعيد بن المسيب قال:

نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالاً غير أبنائهم، يورثونهم، فأنزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية، ورد الله تعالى الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة، وأبى أن يجعل للمدّعين ميراث من ادّعاهم وتبناهم.

مرسل، وإسناده صحيح.

ا ۱۲۱ - أخرج الواحدي (٢) عن الحسن (٣): أن رجلاً لطم امرأته، فخاصمته إلى النبي على فجاء معها أهلها فقالوا: يا رسول الله إن فلاناً لطم صاحبتنا، فجعل رسول الله على يقول: «القصاص، القصاص». ولا يقضي قضاء، فنزلت الآية، فقال النبي على: «أردنا أمراً وأراد الله غيره».

و مرسل، إسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه أبن جرير (١) وابن أبّي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد (٥) عن الحسن نحوه.

<sup>(</sup>١) أسباب النزول (١٤٤).

<sup>&#</sup>x27;(۲) 'أسباب النزوك (۹٤٥). من الم

<sup>(</sup>٣) ، ورد في المخطوط والمطبوع «الجهني» وهو تحريف عن الحسن، فإن الراوي عنه هو يونس بن عبيد أحد الرواة عن الحسن.

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٣٧). (١ فتح القدير (١/ ٢٦٢).

\* ما أخرجه الواحدي(١) من طريق أخرى عَنَ الْحَسَنُ لَحُوهُ.

\* ما أخرجه ابن جرير (٢) عن قتادة نحوه.

وبكل هذه المواسيل يثبت أصل الرواية.

قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ وَالْبُخْلِ وَيُحْتُمُونَ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِمُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠٠

اتفقت أسباب النزول على أن هذه الآية في اليهود (٣)، ولكن للآية شقان:

فالأول: البخل، والأمر به.

والثاني: كتمان فضل الله.

فستب نزول الشق الأول: - عنه الله معلى معلى الشق

طريق أبن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طريق أبن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع، وبحري بن عمرو، وحيي بن أخطب، ورفاعة بن زيد بن التابوت، يأتون رجالاً من الأنصار، وكانوا يتقالطونهم يتنصنخون الهم من أصحاب رسول الله عليه فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا

أسباب النزول (١٤٥).

1 3 1 to

" Be the Control

and the state of the state of the state of

a second

<sup>. (</sup>YA/o) · (Y)

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن جرير (٥٤/٥، ٥٥).

<sup>.(00/0) (1)</sup> 

<sup>1995 - 1888</sup> BES

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/ ٤٦٧). ١٩٥٠ ١٠

نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون فأنزل الله فيهم الآية.

وإسناده حسن.

وأما سبب نزول الشق الآخر: إ

1۲۳ ـ فما أخرجه ابن جرير (١) وعبد بن حميد وابن المنذر (٢) عن قتادة قال: هم أعداء الله أهل الكتاب بخلوا بحق الله عليهم، وكتموا الإسلام ومحمداً عليهم، وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل.

مرسل وإسناده صحيح، ويشهد له.

\* ما أخرجه ابن جرير (٣) عن حضرمي قال: هم اليهود بخلوا بما عندهم من العلم وكتموا ذلك.

وهو مرسل صحيح الإسناد.

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(1)</sup> بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: هؤلاء يهود: يبخلون بما آتاهم الله من الرزق، ويكتمون ما آتاهم الله من الكتب، إذا سئلوا عن الشيء وما أنزل الله كتموه.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الْفَكَلُوةَ وَأَنتُدَ شُكَارَىٰ حَقَّ تَمَلُواْ مَا لَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّ هَنَ

<sup>.(00/0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/٢٧٤).

<sup>.(01/0) (7)</sup> 

<sup>(3) (0/00).</sup> 

أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَـَاتَهُ أَحَدُّ مِنْكُم مِنَ ٱلْفَآمِطِ أَوْ لَدَسَّئُمُ ٱلنِّسَآةَ فَلَمْ تِجَدُوا مَا لَهُ فَتَسَيَّسُوا صَعِيدًا لِمَيِّبًا فَأَسْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَآيَدِيكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفْوًا عَفُورًا ﷺ.

المنذر وابن أبي حاتم (١) والحاكم (٣) وابن جرير (٣) والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم (١) والضياء المقدسي (٩) من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رجلاً من الأنصار دعاه، وعبد الرحمن بن عوف، فسقاهما قبل أن تحرّم الخمر، فأمّهم عليّ في المغرب، فقرأ وقلًا يَكَأَيّهَا ٱلْكَيْرُونَ ﴿ اللهِ فَعَلَا فَيَهَا، فَنزلت الآية.

هذا لفظ أبي داود وصححه الحاكم، وهو كما قال، فإن سفيان الثوري قد سمع من عطاء قبل اختلاطه (٥٠). ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(٦)</sup> من طريق حماد عن عطاء عن عبد الله بن حبيب نحوه.

وإسناده صحيح، لأن سماع حماد من عطاء كان قبل الاختلاط كذلك(٧).

<sup>(1) (3/1/</sup>A = 5: 1417).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٣٠٧/٢).

<sup>·(71/</sup>e)·(Y)

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>ه) المختارة (٢/ ١٨٨ - ح: ٧٢٥).

<sup>(</sup>a) تهذیب التهذیب (۲۰۰۷).

<sup>.(</sup>T) (e) (T)

<sup>(</sup>۷) تهذيب التهذيب (۷/۵۰۷).

(ز) ١٢٥ ـ أخرج ابن جوير (١) عن يزيد بن أبي حبيب: أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، تصيبهم جنابة، ولا ماء عندهم، فيريدون الماء، ولا يجدون ممراً إلا في المسجد، فأنزل الله الآية.

وهو مرسّل جيّد.

قوله تعالى: ﴿ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكِلِمَ عَن مَوَاضِمِهِ وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَمَعَصَيْنَا وَاسْمَعَ عَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيْنًا بِالْسِنَائِمِ وَطَعْنَا فِي الدِينِ وَلَوَ أَنَهُمْ وَعَصَيْنَا وَاسْمَعَ عَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيْنًا بِالْسِنَائِمِ وَطَعْنَا فِي الدِينِ وَلَوَ أَنَهُمْ اللهُ قَالُوا سَمِمْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْطُنْهَا لَكُنْ سَتَيْزًا لَكُمْ وَأَقْوَمَ وَلَايِن لَعَنَهُمُ اللهُ يَكُونُ مِنْ يُولِدُ فَي مُنْ اللهُ يَكُونُ مِنْ اللهُ الل

(ز) ۱۲۲ \_ أخرج ابن جرير (۲) وابن المنذر وابن أبي حاتم (۳) والبيهقي في «الدلائل» (٤) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضى آلة عنهما.

قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود، إذا كلم رسول الله ﷺ لوى لسانه، وقال: راعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام وعابه، فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَزَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتُرُونَ ٱلضَّلَالَةُ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱللهَ عَنْ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَمْرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱللهَيتِلَ ( اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَمْرَا اللهُ عَنْ اللهِ وَلِيّا وَكُفَى بِاللهِ وَلِيّا وَكُفَى بِاللهِ نَصِيرًا ( اللهُ عَنْ اللهِ يَن اللهِ عَادُوا يُحَرِّفُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيّا وَكُفَى بِاللهِ وَلِيّا وَكُفَى بِاللهِ نَصِيرًا ( اللهُ عَنْ اللهِ يَن اللهِ عَلَيْهِ وَلِيّا وَكُفَى بِاللهِ نَصِيرًا ( اللهُ عَنْ اللهِ يَن اللهِ يَعْلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

1 The Lotter Committee With

Larran Bridge Carl

Same and the same of the same

<sup>.(78/0) (1)</sup> 

<sup>.(</sup>YE/o) (Y)

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/ ٤٧٦).

<sup>(3) (7/370).</sup> 

ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. وَيَقُولُونَ مَعِمَّنَا وَعَطَمْيَنَا ۖ وَٱسَّمَعْ غَيْرٌ ﴿ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّأ مِ ٱلسِلَيْهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا مَعِمْنَا وَأَطْمَنَا وَأَشِمَعْ وَأَنظُرُا لِكَانَ خَيْرًا لْمُنْمُ وَأَقْوَمُ وَلَكِنَ لَمَنْهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ ا

وإسناده حسن.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْنَبِ وَامِنُوا عِيمَا نَزَّلْنَا مُمَدِّقًا لِمَا مَمَّكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَى أَدْبَادِهَا أَوْ نَلْمَتُهُمْ كِمَا لَمَنَّا أَضْمَابَ

السَّنْتُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَغْمُولًا ﴿ ﴿ ﴾ . السَّنْدُ وَابِنَ أَبِي حَالَمُ (٢) وأبن المنذر وابن أبي حالم (٢) والبيهقي في الدلائل (٢٠) من طريق ابن إسحاق بسنده عن أبن عباس رضي الله عنهما قال ب كلم رسول الله على رؤساء من أحبار يهود، منهم عَبِدُ الله بَن صُورَيّاً، وكعب بن أسَد، فقال لهم ﴿ هَيا معشِّر يَهُود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جنتكم به لحق أ. فقالوا: ما تُعرفُ ذلك يا محمد "وجحدوا ما عرفوا وأصروا على وإسنادة حسن.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ ثُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزِّكِي مَن يَشَاةً وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

٠ ١٢٨ - أخرج أبن جرير(١) عن قتادة قال: هم أعداء الله النهود.

Visit In an in a same

Car To The I shall see

زكوا أنفسهم بأمر لم يبلغوه، فقالوا: تُحَنُّ أَبِنَّاء الله وأحباؤه وقالوا: لا ذنوب لنا. WY STAN

<sup>.(</sup>V4/a) (1)

<sup>(</sup>Y) (Y\370).

<sup>.(</sup>A·/o) (£) (\*\* (\*), /\*)

مرسل، وإسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> عن الحسن قال: هم اليهود والنصارى، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى.

وإسناده صحيح كذلك.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّانُونِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتَوُلَام آهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا اللهِ ﴾.

1۲۹ ـ أخرج الواحدي (٢) وابن أبي حاتم (٣) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم القديم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن ننحر الكوماء (٤)، ونسقي اللبن على الماء، ونفك العناة، ونصل الأرحام، ونسقي الحجيج، وديننا القديم ودين محمد الحديث، قالا: بل أنتم خير منه وأهدى سبيلاً، فأنزل الله الآيات إلى قوله:: ﴿وَمَن لِمُعْنِ اللهُ فَنَهِ لَمُ نَصِيرًا ﴾.

مرسل، إسناده صحيح وقد وصله البيهقي عن ابن عباس رضى الله عنهما (٥) بهذا السند، ويشهد له:

ما أخرجه ابن جرير<sup>(٦)</sup> من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس بمعناه وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) (ه/ ۸۱). (۲) أسباب النزول (۱٤٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) الناقة العظيمة السنام (لسان العرب: ٢٩/١٢ه).

<sup>(</sup>۵) دلائل النبوة (۱۹۳/۳).(۲) (۵/۸۹).

\* ما أخرجه ابن جرير (١) عن عكرمة وابن زيد مرسلاً نحوه، وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه البيهقي في «الدلائل»(٢) عن جابر رضي الله عنه ىمعناه.

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٣) والطبراني (١) وابن جرير (٥) من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نجوه. وإسناده ضعيف، فداود ضعيف في عكرمة (٦).

\* ما أخرجه الواحدي<sup>(۷)</sup> وابن جرير<sup>(۸)</sup> عن قتادة نحوه.

وإسناده حسن.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَنُوٓا أَلِمِيمُوا اللَّهَ وَأَلِمِيمُوا أَرْسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُزُّ فَإِن نَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ دَاكِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ ۞﴾.

١٣٠ \_ أخرج الإمام أحمد(١) والبخاري (١٠) ومسلم (١١) وأبو داود (۱۲) والترمذي (۱۳) والنسائي (۱٤) وابن جرير (۱۰) وابن الجارود (۱٦) والواحدي (١٧) والبيهقي في «الدلائل» (١٨) من طريق يعلى بن مسلم عن

<sup>(1) (0/0</sup>A, FA).

<sup>(</sup>٣) لباب النقول (٧٠).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١١/ ٢٥١ - خ: ١١٦٤٥). (٥) (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) تقریب التهذیب (۱/ ۲۳۱ رقم: ٥).

<sup>.(</sup>A7/o) (A)

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري (٨/ ٣٥٧ ـ - ٤٥٨٤).

<sup>(</sup>۱۲) سنن أبي داود (٣/ ٩٢ - ٢٦٢٤).

<sup>(</sup>١٤) جامع الأصول (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>١٦) المنتقى (٣٤٦ ـ ح: ٤٤٠١): إ

<sup>(</sup>١٨) دلائل النبوة (١٤/٣١).

<sup>(118/</sup>Y) (Y)

<sup>(</sup>٧) أسباب التزول (١٥٠).

<sup>(</sup>٩) الفتح الوبائي (١٨/٤١١ ـ ح : ٢٣٣).

<sup>(</sup>۱۱) صحیح مسلم (۲/ ۱۶۲۹ - ح: ۱۸۳۶).

<sup>(</sup>۱۳) الجامع الصحيح (٤/ ١٩٢ يـح: ١٦٧١)،

<sup>.(41/0)(10)</sup> 

<sup>(</sup>۱۷) أسباب النزول (۱۵۲).

The control of the second

HARLES THE WAR STOLL

194 6 ... .. .. .. ..

سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، بعثه رسول الله ﷺ في سريّة.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

 \* ما أخرجه الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> والبخاري<sup>(۲)</sup> ومسلم<sup>(۳)</sup> وأبو داود<sup>(1)</sup> والنسائي (٥) عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي علي سرية فاستعمل رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال: أليس أمركم النبي على أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطباً، فجمعوا. فقال: أوقدول نازاً. فأوقدوها: فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى النبي عليه من النار. فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه فبلغ النبي على، فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، والطاعة في المعروف».

هذا لفظ البخاري.

\* ما أخرجه الإمام أحمد(٦) وابن ماجه (٧) وابن خزيمة وابن حبان (٨) والحاكم (٩) من حديث أبي سعيد الخدري مثله وصرّح بأن الرجل هو عبد الله بن حذافة. وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح (١٠).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (١٤/٤٤ ـ ح: ١٤٦).

<sup>1 2 3</sup> (٢) فتح الباري (٨/٨٥ \_ ح: ۴٠٤٠٠) ين الماري (٨/٨٥ و مارية المارية (٨/٨٥ و مارية المارية (٢)

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: (٣/ 473هـ ح: ١٠٤٠٠ (٤٤٠) . ١٨٤٠ الماع المام المام (٣/ 473هـ ح: ١٨٤٠)

<sup>(</sup>٤) - سَنَنَ أَبِي داود (١٧/ ١٧ \_ خ رُوه٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) المعجم المفهرس الألفاظ البحديث النبوي (٤٧/٤).

<sup>(</sup>٦) الفقح الزياني (١٤٤ ١ - ١٤٠٠)؛

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجه (٢/ 400 ـ ع: ٣٨٦٣).

<sup>(</sup>٩) المستدرك (٣/٥٣٣). (٨) فتح الباري (٨/٨).

<sup>(</sup>١٠) سنن ابن ماجه (١٠/٩٥٦).

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَىٰ الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَامَثُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَمَاكُمُوا إِلَى الطَّلْمُوتِ وَقَد أَيْرَوْا أَن يَكُمُّكُوا إِلَى الطَّلْمُوتِ وَقَد أَيْرَوْا أَن يَكُمُّرُوا بِدِّ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلِّهُمْ ضَلَكُلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾.

وصحيم الهيشمي (٤) والسيوطي (٥) وهو كما قالا، ويشهد له:

\* ما أخرجه الواحدي (٦) وابن جرير (٧) عن قتادة مطولاً بمعناه، وهو مرسل صُنحيح الإستاد.

\* ما أخرجه الواحدي<sup>(۸)</sup> وابن جرير<sup>(۹)</sup> عن الشعبي نحو رواية قتادة.

وهو مرسل صحيح الإستاد.

\* ما أخرجه ابن جرير (١٠٠) عن حضرمي تحوه بإسناد صحيح مرسلاً.

قوله تعالى: ﴿ فَلَا رَرَبُكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُتَكَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿ ثُمَّ لَا يُجَدِّرُ بَيْنَهُمْ اللَّهُ اللَّ

AL PER LACTURE TO BE

The second of the second of the second

<sup>(</sup>١) أسباب النزول (١٥٣).

 <sup>(</sup>٣) لباب النقول (٧,٢) ، المنافق (٤) مجمع الزوائد (٦/٧) ، ١٠٠٠ (٣)

<sup>(</sup>٥) لباب المتمول (٧٢). (١) أسباب النزول (١٥٤).

<sup>(</sup>۷) ع (۹۷/۹) على المراجع المر

<sup>.(4</sup>Y/o)\_(4)

<sup>.(4</sup>Y/o)(1·)

الجارود (۱) وابن حبان (۱) وابن أبي حاتم (۱) وأهل السنن (۱) وابن الجارود (۱) وابن حبان (۱) وابن جرير (۱) وابن أبي حاتم (۱) من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدّثه: أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله على في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرّح الماء يمر، فأبي عليهم. فاختصموا عند رسول الله على للزبير: «اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله على، ثم قال: «يا زبير، اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ . . . ﴾ الآية .

### الله الفظ مسلم، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (^) والبخاري (1) وابن جرير (١٠) والواحدي (١١) من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أبيه (١٢).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (١٥/ ١٣٤ \_ ح: ٤٢٩).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (٤/ ١٨٢٩ \_ حد ٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/ ٤٨٤). (٤) المنتقى (٣٣٩ ـ ح: ١٠٢١).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر (٨/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٦) (٥/٠٠). (۷) تفسير ابن كثير (١٠٠/٥).

<sup>(</sup>۸) الفتح الرباني (۱۱٤/۱۸ ـ ح: ۲۳٤).

<sup>(</sup>٩) فتح الباري (٨/ ٢٥٤ \_ ح: ٤٥٨٥).

<sup>(</sup>۱۰) (۱۰) اسباب النزول (۱۰).

<sup>(</sup>۱۲) ادّعى الحافظ ابن كثير أن رواية عروة عن أبيه مرسلة (۱/ ٥٢٠)، إلا أن المحقق أحمد شاكر أثبت اتصالها مستنداً لإثبات البخاري سماعه من أبيه في تاريخه، ولتصريحه في رواية أحمد بالسماع منه (تفسير ابن جرير بتحقيق أحمد شاكر: ۸/ ٥٢١).

\* ما أخرجه الواحدي(١) واين جرير(٢) من طريق عمرو بن دينار عن سلمة بن أبي سلمة (٣) عن أم سلمة نحوه مُختصراً وإسناده

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَّيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَالصِّدْبِقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَّ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ لِّفِيقًا ﴿ آلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

۱۳۳ ـ أخرج ابن جرير(٤) وابن أبي حاتم (٥) والواحدي (٦) عن مسروق قال: قال أصحاب رسول الله: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا، فإنك إذا فارقتنا رُفعت فوقنا. فأنزل الله الآية.

وهو مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له: -

\* ما أخرجه ابن جرير (٧) والواحدي (٨) عن قتادة مرسلاً نحوه، وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه الطبراني (١) وابن مردويه (١٠)، والواحدي (١١) والضياء المقدسي (١٢) - كلهم من طريق الطبراني - وأبو نعيم (١٣) عن

<sup>(</sup>١) أسباب النزول (١٥٧).

<sup>.(1·1/</sup>o) (Y)

<sup>(</sup>٣) واسمه سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة (تهذيب التهذيب: ١٤٨/٤ -رقم: ۲۰۸).

<sup>(3) (0/3.1).</sup> 

<sup>(</sup>٥) لياب النقول (٧٤).

<sup>(</sup>۲) أسباب النزول (۱۵۸).

<sup>.(1. £/0) (</sup>V)

<sup>(</sup>A) أسباب النزول (۱۵۸، ۱۵۹).

<sup>(</sup>٩) لم أجده في المعجم الكبير ...

<sup>(</sup>١٢) تفسير ابن كثير (١/ ٩٢٣). .... (١٣) فتح القدير (١/ ١٨٥).

we was the time of time of the time of time of the time of tim

in many the contract of the

عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إليّ من نفسي وأهلَّي وولدي و إني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك، فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفِعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك.

فلم يرق رسول الله علي شيئاً، حتى نزل جبريل بهذه الآية.

قال الضَّياء المقدسي: إسناده لا بأس به، ووافقه السيوطيُّ وصححه الهيثمي (٢)، ويشهد له:

\* مَا أَخْرِجُه الطّبراني (٣) ومن طريقه أبن مردويه (١٠) عن ابن عباس نحوه وإسناده ضَّعيفُ أَ. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله يتعالى: ﴿ أَلَا تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُلُوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمَا الَّهِ ٱلرَّكُوٰهَ فَلَمَّا كَٰذِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَذِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدً خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لِمَوْلَا أَخْرَلْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبِ قُلْ مَنْكُ الدُّيْلُ وَيَالِكُ وَأَلْاَخِرُهُ خَيْرٌ لِمِنِ الْغَنِي وَلَا نُطْلَمُونَ مَلِيلًا ﴿ ﴿ ﴾.

١٣٤ - أخرج ابن جرير (٥) وابن أبي حاتم (٩) وابن مردويه والنسائي (٧) والبيهقي (٨) والواحدي (١) والحاكم (١٠) من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرخمن ـ أي: أبن عوقت ـ وأصحابه أتوا إلى النبي عَلَيْ بُمُكَة ، فقالُول يا نبي الله ، كنا في عزِّ وَ نحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: ﴿أَنِي أَمِرتِ

 <sup>(</sup>۲) مجمع الزوائلا ۱(۷/۷) مجمع الزوائلا ۱(۷/۷) (١) لباب النقول (٧٤).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٨٦/١٢ ـ ح: ١٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١/ ٢٣/٥).

<sup>.(1·</sup>A/o) (o) (٦) تفسير اين كثير ١٤/ ٢٥)،

<sup>(</sup>۷) تفسير ابن كثيرة (١/ ٩٢٦). . . . (١١/٨) فتح القدير (١/ ٤٩٠)....

 <sup>(</sup>٩) أسباب النزوال (١٦٠) . بعد الله (١٠) المستلوك (٣٤/ ٢٠) على (١٠) ... (٢٤)

بالعفو، فلا تقاتلوا القوم أفلمًا حوَّلَهُ الله إلى المدينة أمره بالقتال، فكفّوا، فأنزل الله الآية.

, هَذَا لِفُظُ الوَاحْدَي، وإسناده صحيح، ويشهد له: ﴿

ه مَنَّا أَخْرِجِهِ ابنَ جَرِيرِ (١) وعبد بن حميد وأبنَ المَندُر (٢٠) عن قتادة لنحوه مرسلاً. وإسنادة صحيح.

قَـولِـه تـعـاليـى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمَرٌ مِن الْأَمْنِ أَوِ الْهَوْفِ أَذَاعُوا بِيدٍ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَلْطُولَهُ مِنْهُمْ ... وَذُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُمُ لَانَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُمُ لَانَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُمُ لَانَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللل

(ز) ١٣٥ - أخرج مسلم (٣) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم (٤) وأبو يعلى (٥) من طريق عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: لما اعتزل ثبي الله على نساءه، دخلت المسجد وذلك قبل أن يؤمرن الحصي ويقولون خلق رسول الله على نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب، فقال عمر فقلت المحلم فلك اليوم . في فلكر الحديث وهو طويل جداً الى أن قال: فقمت على بها التسعيد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله على نساءه ونزلت هذه الآية.

قسول ه تعالى: ﴿ ﴿ مَا لَكُو فِي ٱلْكَنْفِقِينَ فِثَنَّتِنَ وَٱللَّهُ ۖ أَرَّكُسَهُمْ بِمَا

111 (3,197)

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/ ٤٩٠). (٢) ويم ه ب ١١٠٠ بيان سوسما (١٠)

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢/١١٠٥ ـ ح: ١٤٧٩). ﴿ وَ الْمُوالِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/ ٤٩١). ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>a) مسئد أبي يعلى (١/ ١٤٩ ـ ح: ١٦٤).

كَسَبُواً أَثْرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ اللهُ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ اللهُ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ اللهُ الله

۱۳۹ - أخرج الإمام أحمد (۱) والبخاري (۲) ومسلم (۳) وابن جرير (۱) والترمذي (۱) والطبراني (۲) والواحدي (۱) وابن أبي شببة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم (۱) والبيهقي في «الدلائل) (۱) من طريق عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت: أن قوماً خرجوا مع رسول الله الله المسلمون، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت هذه الآبة،

هذا لفظُ الواحدي.

قبوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا مَرَاثَدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَعُولُواْ لِمَن الْفَيِّ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّيْنَ فَعِندَ اللَّهِ مَعَانِدُ كَيْرَةً كَذَلِكَ كَنْ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ وَاللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ كَانِكُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ كَانِكُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيْدًا اللَّهُ ﴾ .

نرجّح أن لهذه الآية ثلاثة أسباب:

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۲۸/۱۱۰ ـ ح: ۲۳۹).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/ ٢٥٦ ـ ح: ٤٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ٢١٤٢ .. ح: ٢٧٧٧).

<sup>.(171/0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) الجامع الصحيح (٥/ ٢٣٩ \_ ح: ٣٠٢٨).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٥/ ١٢٩ \_ ح: ٤٨٠٥).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (١٦٠).

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر (٩/٩).

<sup>.(</sup>YYY/T) (4)

الأول: قصة أسامة بن زيد مع مرداس الأسلمي.

الثاني: قصة المقداد بن الأسود.

الثالث: قصة محلّم بن جثامة مع عامر بن الأضبط الأشجعي.

#### أما الأول:

۱۳۷ ـ فأخرج البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> وأبو داود<sup>(۳)</sup> وابن جرير<sup>(1)</sup> وابن أبي حاتم وسعيد بن منصور<sup>(۵)</sup> من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لحق المسلمون رجلاً في غُنيمة، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غُنيمته، فأنزل الله هذه الآية.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه مسلم (٦) ومن طريقه الواحدي (٧) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا النبي على الله على حرقة من جهيئة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي فقتلته، فلما قدمنا بلغ ذلك النبي على فقال: «يا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟!» قلت: يا رسول الله إنما كان متعوّذاً. قال: لا إله إلا الله؟!».

قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/۸۸ ـ ح ۲۰۹۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۲۰۲۵ ـ ح: ۳۰۲۵).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٤/ ٢٨٢ ـ ح: ٣٩٧٤).

<sup>.(111/0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۵) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۹ه).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١/ ٩٦ ـ ٩٨ ـ ح: ٩٦ (١٥٩٥).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (١٦٧، ١٦٨).

ووجه الجمع بينهما وجود الغنيمات في كل، حيث ورد في بعض طرق حديث أسامة ذكرها(١).

#### والثاني:

۱۳۸ ما أخرجه الواحدي (۲) والطبراني (۳) والدارقطني في «الأفراد» والحارث بن أبي أسامة في مسنده (٤) والضياء المقدسي (٥) من طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: خرج المقداد بن الأسود في سرية، فمرّوا برجل في غنيمة له، فأرادوا قتله، فقال: لا إلا الله، فقتله المقداد.

فقيل له: أقتلته وقد قال: لا إله إلا الله؟ ودّ لو فرّ بأهله وماله. فلما قدموا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له، فنزلت الآية.

قال الهيشمي: إسناده جيد (٢)، هو كما قال، والقاتل في هذه القضة غير القاتل في الأولى، ويشهد له.

\* مَا أَخْرَجُهُ الْبُوْارُ(٧) عِنْ ابن عباس مثله، وإسناده لا بأس به.

#### . . . والثالث: " «

۱۳۹ - ما أخرجه الإمام أحمد (۱۸) والطبراني (۱) وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم (۱۱) والبيهقي (۱۱) وأبن جرير (۱۲)

<sup>(</sup>١) الإصابة (٤٠٠/٤). (٢) أسباب النزول (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١٢/ ٣٠ \_ ح: ١٢٣٧٩)(١٤ : ١٠٠٠ المعجم

<sup>(</sup>٤) تهذیب التهذیب (۲/ ۹۶)، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰ د ۲۰ د ۲۰۰ د ۲۰ د

<sup>(</sup>۵) فتح القدير (۲/۱). (٦) مجمع الزوائد (٨/٨).

<sup>(</sup>۷) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۹۳۹).

<sup>(</sup>٨) الفتح الرباني (١١٧/١٨ ـ ح: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد (٧/٨). (١٠) فتح القدير (١/٢)ه).

<sup>(</sup>۱۱) دلائل النبوة (٤/ ٣٠٦). (۱۲) (٥/ ١٤٠).

والواحدي(١) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي عن أبيه قال:

بعثنا رسول الله على في سرية إلى إضم قبل مخرجه إلى مكة، قال: فمرّ بنا عامر بن الأضبط الأشجعي فحيانا تحية الإسلام، فنزعنا عنه وحمل عليه محلّم بن جثامة لشرّ كان بينه وبينه في الجاهلية فقتله واستلب بعيراً له ووطاء ومتيعاً كان له، قال: فأنهينا شأننا إلى رسول الله عليه، فأخبرناه بخبره، فأنزل الله الآية.

إسناده جيد، صححه الهيثمي (٢)، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الإمام أحمد، وهذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٢) والترمذي (٤) والحاكم (٥) والطبراني (٢) وابن جرير (٧) والواحدي (٨) وابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي (٩) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من سُلَيم على نفر من أصحاب رسول الله على ومعه غنم له فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فقاموا إليه فقتلوه، وأخذوا غنمه فأتوا بها إلى رسول الله على، فأنزل الله الآية.

Carlo Carlo

· Francisco Santo

Carlotte San Carlotte

e and the second se

<sup>(</sup>۱) أسباب النزول (۱۶۲، ۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٧/٨)

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (١٨/١٨) \_ ح: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٢٤٠ ـ ح: ٣٠٣٠).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١١/٢٧٦ ـ ح: ١١٧٣١).

<sup>.(111/0) (</sup>Y)

<sup>(</sup>٨) أسباب النزول (١٦٥).

<sup>(</sup>٩) فتح القدير (١/ ٥٠٢).

هذا لفظ الواحدي، وصححه الحاكم وحسنه الترمذي وأنا أرى أن الحديث لا يصح، لاضطراب رواية سماك عن عكرمة (١)، لكنه يتحسن بما قبله. وتكون الآية على هذا قد نزلت في جميع القصص الثلاثة.

قُوله تعالى: ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَدِ وَاللَّجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَّلَ اللَّهُ اللَّجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْفَعِدِينَ وَمُعَلَّلُ اللهُ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْفَعِدِينَ أَجْرًا اللهُ عَلَى الْفَعِدِينَ أَجْرًا عَلَى الْفَعِدِينَ أَجْرًا عَلَى الْفَعِدِينَ اللهُ ا

 $^{(1)}$  والنسائي  $^{(2)}$  وأبو داود  $^{(3)}$  والترمذي والنسائي والنسائي والطبراني  $^{(3)}$  وابن سعد  $^{(4)}$  وابن جرير  $^{(A)}$  وسعيد بن منصور  $^{(4)}$  وابن المجارود  $^{(11)}$  من طريق ابن شهاب عن سهل بن سعد عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت قال:

كنت عند النبي عند النبي ولا حين نزلت عليه ﴿لا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿وَاللَّهُ عِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ولم يذكبر الولي الضرر»، فقال

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب (١/ ٣٣٢ ـ رقم: ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/ ٢٥٩ ـ ح: ٤٥٩٢).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٤ ـ ح: ٢٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٢٤٢ \_ ح: ٣٠٣٣).

<sup>(</sup>٥) جامع الأصول (٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٥/ ١٣٣ \_ ح: ١٨١٤ \_ ٢١٨١).

<sup>(</sup>V) الصحيح المسند للوادعي (٥٠).

<sup>.(120/0) (</sup>A)

<sup>(</sup>۹) الفتح الرباني (۱۸/ ۳۰).

<sup>(</sup>۱۰) المنتقى (۲۶۴ ـ ح: ۱۰۳۶).

<sup>(</sup>١١) أسباب النزول (١٦٨).

ابن أم مكتوم: كيف وأنا أعمى لا أُبصر؟ قال زيد: فتغشى النبي على في مجلسه الوحي، فاتكأ على فخذي، فوالذي نفسي بيده لقد ثقل على فخذي حتى خشيت أن يرضها، ثم سُرِّي لمنه، فقال: اكتب ﴿ لَا يَسْتَوى الْقَنِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الظَّرَدِ ﴾ فكتبتها.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١) والحاكم (٢) من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد به.

وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي الزناد في أبيه "" ويتحسن بشواهده.

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(1)</sup> وأبو نعيم في «الدلائل»<sup>(0)</sup> من طريق غبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت بنحوه.

وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه الإمام أحمد<sup>(۲)</sup> والبخاري<sup>(۷)</sup> ومسلم<sup>(۸)</sup> والترمذي<sup>(۱)</sup> والنسائي وابن حبان<sup>(۱)</sup> وابن جرير<sup>(۱۱)</sup> وأبو عوانة<sup>(۱۲)</sup> وابن أبي حاتم

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۱۸/۱۸ ـ ح: ۲٤٠).

<sup>(</sup>Y) المستدرك (X/ ۸۱).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٦/ ١٧٢).

<sup>.(110/0) (1)</sup> 

<sup>.(</sup>VT/1) (a)

<sup>(</sup>٦) الفتح الرباني (١١٨/١٨ ـ ح: ٢٤١).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (٨/ ٢٥٩ ـ ح: ٤٥٩٣).

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم (١٥٠٨/٣ ـ ح: ١٨٩٨).

<sup>(</sup>٩) الجامع الصحيح (٩/ ٧٤٠ - ح: ٣٠٣١).

<sup>(</sup>١٠) جامع الأصول (٢/ ١٠٢).

<sup>.(122/0)(11)</sup> 

<sup>(</sup>۱۲) فتح الباري (۱۸/۲۲۱).

وعبد بن حميد (١) والواحدي (٢) من طريق أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت هذه الآية ﴿لَا يَسْتَوى الْقَيْدُونَ ﴾ دعا رسول الله ﷺ زيداً، فجاء بكتف (٢) وكتبها، فشكا ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت ﴿غَيْرُ أُولِى النَّمْرِ﴾.

هذا لفظ الواحدي.

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٤) والبخاري (٥) وابن جنرير (٢) والواحدي (٧) من طريق أخرى عن أبي إسحاق به.

\* ما أخرجه ابن جريو (٨) والطبراني (١) من حديث زيد بن أرقم نحوه، وإسناده لا بأس به، وصححه الهيثمي (١٠).

\* منا أخرجه الترمذي (١١) وابن جرير (١٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح نحوه، إلا أنه قال: قال عبد الله بن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش بن قيس الأسدي: يا رسول الله، إنا أعميان... فذكر نحوه.

\* ما أخرجه الطبراني (١٣) وأبو يعلى والبزار (١٤) وابن حبان (١٥)

, , , , , ,

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۱/۳۰۵). (۲) أسباب النزول (۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) عظم عريض خلف منكب الحيوان كان يُكتب عليه لعدم الأوراق حينتذ (لسان العرب: ٩/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني (١١٩/١٨ ـ ح: ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٨/ ٢٥٩ ـ ح: ٤٥٩٤).

<sup>(</sup>٦) (٥/١٤٤، ١٤٤). (٧) أسباب النؤول (١٦٩).

<sup>.(\£\(\</sup>xi\)) (A)

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٥/ ٢١٥ ـ ح: ٥٠٥٣ ) م

<sup>(</sup>۱۰) مجمع الزوائد (۹/۷).

<sup>(</sup>١١) الجامع الصحيح (١٥/ ٢٤١ - ح: ٣٠٣٢).

<sup>(</sup>۱۲) (٥/ ١٤٥). (١٣) المعجم الكبير (١٨/ ٣٣٤م ج: ٨٥٦).

<sup>(</sup>١٤) مجمع الزوائد (٧/٧). (١٥) لباب النقول (٧٨).

وابن أبي شيبه(١) من حديث الفلتان بن عاصم نحوه، وصححه ابن حبان والهيثمي(٢). درسيد ميم مد

\* ما أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن جميد (٣) عن أنس نحوه .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تُوَقَّلُهُمُ الْمُلَتِكُةُ ظَالِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمُ كُنُّمْ قَالُوا كُمَّا مُسْتَضَعَدِينَ فِي ٱلْآرَضِ قَالَوًا ٱلْهُمَ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنْهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَكِنكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآةَتَ مَصِيرًا ١٩٠٠.

١٤١ - أَحَرُجُ البِخَارِي (٤) وأبن جربر (٥) والطبراني في «الأوسَّط» (٢) عَنْ اَبْن عِبَاس رضي الله عننهُ ما قَال ! إن تَاسَاً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله عَلَيْم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يُضرب فيُقتل، فأنزل الله الآية.

# 

\* ما أخرجه ابن جرير(٧) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه (٨) من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس نحوه مطوّلاً. وإستاده صحيح.

\* ما أخرجه الطبراني (٩) عن ابن عباس نحوه، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) الصحيح المسند للوادعي (١).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٧/١٠) (٥/٨٢).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٢٦٢ ٤ ح : ٤٥٩٦). (٣) فتح القدير (١/ ٥٠٤). they want then the live

<sup>.(1£</sup>A/0) (o)

 <sup>(</sup>۲) (۱/۱۲۱۱ ع ۲۳۲۰) بنتجقیق: مخمود الطحان ـ ط۱۰. است.

<sup>(</sup>۸) فتح القدير (۱/ ۱۵۰۵)، **(Y)** 

المعجم الكبير (١١/ ٢٠٥٠) ٤٤٠ ـ ح: ١١٥٠٥، ١٢٢٦٠). أي المعجم

ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> وعبد بن حميد وابن أبي حاتم<sup>(۲)</sup> عن
 عكرمة مرسلاً نحوه، وسمّى رجالاً، وإسناده صحيح.

أخرجه البزار عن ابن عباس بمعناه وإسناده صحيح (٣).

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُهَاجِرً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَمَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنَ يَتْرِكُهُ اللَّوْتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجْرُمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ يَدْرِكُهُ اللَّوْتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجْرُمُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَوْتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجْرُمُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلُولًا رَجِيمًا ﴿ ﴾.

الفرح الطبراني (٤) وابن أبي حاتم وأبو يعلى (٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً، فقال الأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله على فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي على فنزل الوحي بالآية.

صححه الهيثمي (٦)، وجوّد إسناده السيوطي (٧). ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٨) عن ابن عباس بإسناد صحيح نحوه.

وقال فيه: رجل من بني بكر.

\* ما أخرجه الواحدي<sup>(٩)</sup> عن عكرمة مرسلاً مثله وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) (۱۱۸/۰۰). (۲) فتح القدير (۱/۲۰۵).

<sup>(</sup>۳) مجمع الزوائد (۷/۰۱). مرده

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١١/ ٢٧٢ \_ ح: ١١٧٠٩).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/ ٥٠٦). (٦) مجمع الزوائد (٧/ ١٠).

<sup>(</sup>V) لباب النقول (VA). (A) (٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٩) أسباب النزول (١٧١).

\* ما أخرجه ابن جرير (١) وابن أبي حاتم (٢) عن سعيد بن جبير مرسلاً بمعناه، وإسناده جيد.

وسماه: ضمرة بن العيص الزرقي.

\* ما أخرجه ابن جرير (٣) عن قتادة مرسلاً بمعناه بإسناد صحيح.
 \* ما أخرجه ابن جرير (٤) عن عكرمة مرسلاً نحوه.

وقال: رجل من بني ضمرة، وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه ابن منده (٥) عن ابن عباس نحوه.

وقال: رجل من بني ليث اسمه جندب بن ضمرة، وإسناده صحيح.

ورجح الحافظ ابن حجر ان اسم الرجل جندع بن ضمرة بن أبي العاص الجندعي الضمري، أو الليثي (٦).

قول تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآفِكُ مِّ مِنْهُمْ مَمَكَ وَلْيَأْخُدُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ مِنْهُمْ الْمَكَوُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أَخْرَكُ لَمْ يُعَلِّمُ وَأَسْلِحُتُهُمْ وَأَسْلِحُتُهُمْ وَأَسْلِحُتُهُمْ وَأَسْلِحُتُهُمْ وَأَسْلِحُتُهُمْ وَلَيْأَخُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحُتُهُمْ وَدَّ اللَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَسْتِعَيْكُو فَيْمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْحُمُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُدُواْ حِذْرَكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُدُواْ حِذْرَكُمْ إِنْ اللّهَ أَعَدَ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا شُهِينَا اللّهِا ﴾.

127 - أخرج الإمام أحمد (٧) وأبو داود (٨) والنحاكم (٩)

<sup>(</sup>١) (٥/ ١٥١). (٢) لباب النقول (٧٩).

<sup>(</sup>Y) (e/101). (3) (e/Yo1).

 <sup>(</sup>٥) الإصابة (١/ ٢٥١).
 (٦) الإصابة (١/ ٢٥١).
 (٦) الإصابة (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٧) الفتح الربائي (٣/٧ ـ خ: ١٧٣١)...

<sup>(</sup>A) سنن أبي داود (۲/ ۲۸ \_ ح: ۱۲۳۲).

<sup>(</sup>٩) المستدرك (١/ ٣٣٧).

والطبراني(١) وابن جرير(٢) والواحدي(٣) وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر, وابن أبي حاتم والبيهقي(١) من طريق منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي رضى الله عنه قال:

كنا مع رسول الله على بعشفان (٥) فاستقبلنا المشركون، عليهم خالد بن الوليد، وهم بيَّننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله على الظهر. فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غِرَّتهم (٦)، قالوا: تأتى عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، فنزل جبريل بالآية.

هذا لفظ الإمام أحمد، قال ابن كثير: صحيح (Y)، وقال الحافظ ابن حجر: سنده جيد (٨).

\* ما أخرجه الترمذي<sup>(٩)</sup> والنسائي<sup>(١٠)</sup> وابن جرير<sup>(١١)</sup> عن أبي هريرة نحوه، وإسناده لا بأس به.

 اخرجه ابن جرير (۱۲) عن جابر رضي الله عنه نعوه وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٥/ ٢١٣ - ح: ١٣٧ - ١٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (١٧١، ١٧٢). (Y) (0/371).

<sup>(</sup>٤) فتح القدين (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) قرية جامعة من رسم الفرع بين مكة والمدينة، وهي لبني المصطلق من خزاعة (معجم ما استعجم: ٢/ ٩٤٢) على بعد ثمانين كيلاً من مكة شمالاً (معالم مكة: عاتق البلادي: ص ١٨٨ ـ نشر دار مكة ـ ط ١).

<sup>(</sup>٦) غفلتهم، من الغارّ وهُو الغافلُ (لسَّان العرب: ٥/١٣).

<sup>(</sup>٧) تفليز ابن كثير (١/ ١٤٥٠) ، ١٤ (٨) الإصابة (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٩) الجامع الصحيح (٥/ ٢٤٣ ـ ح: ٣٠٠٥) ١٩٠٠

<sup>(</sup>١٠) تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر (٢٣٧/٩). ...

<sup>.(10//0)(11)</sup> (Y1) (0/37). ···

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَفَمْتَ لَهُمُ المَكَاوَةَ فَلْنَعُمْ طَآهِكَةٌ مِنْ وَرَآبِكُمْ مِنْهُم وَلَيْكُولُونَ مِن وَرَآبِكُمْ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُدُوا مَلَكَ وَلِيَأْخُدُوا حِدْوهُمْ وَلِتَأْتِ طَابِعَةً أُخْرَعِ لَهَ يُصَافُوا فَلْيُسَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُدُوا حِدْوهُمْ وَلَتَأْتِ طَابِعَةً أُخْرَعِ لَهَ يُصَافُوا فَلَيْسَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُدُوا حِدْوهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَ اللَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَيْكُمْ وَلَمْتِعَيْكُمْ وَأَمْتِعَيْكُمْ وَلَا عُنْكُمْ أَذَى فَيْسِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْدُةً وَلَا جُمْنَاتَ عَلَيْكُمْ وَشُدُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ مِنْ اللَّهِ مَنْكُمْ وَشُدُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ مَنْ مَنْكُوا أَسُلِحَنَاكُمْ وَشُدُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ مَنْ مَنْكُوا اللَّهُ مَنْكُمْ وَشُدُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ مَنْكُوا اللَّهُ وَلَيْكُمْ وَشُدُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ مَنْكُوا اللَّهِ مَنْكُولُ اللَّهُ مَنْكُولُ عَلَيْكُمْ وَشُدُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ مَنْكُولُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

المخاري (١) وأبو تعيم (٢) وابن جرير (٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «عبد الرحمن بن عوف وكان جريحاً».

قال الحافظ ابن حجر: «أي: فنزلت فيه الآبة».

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْلَنَا إِلَّكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِ لِتَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ عِلَّا أَرْلَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْمُأْمِئِينَ خَصِيمًا ﴿ وَأَسْتَغْفِر اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ كَانَ عَفُولًا يَعِيمُ ﴿ وَلَا يُجْلِلُ عَنِ اللَّهِ لَى يَعْتَانُونَ النَّسُمُمُ اللَّهِ كَانَ عَفُولًا لَيْهِمَا ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ اللَّهَ لَا يَجْعُونَ مِنَ الْقَوْلِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الْقَوْلِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الْقَوْلِ وَلَا يَشِيمُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْهُمُ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الْقَوْلِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ اللَّهُ عَيْهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ اللَّهُ يَحْدِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنُو يَعْلِمُ مَنْهُمْ مُنُومًا أَوْ يَطْلِمُ مَنْهُمُ مُنُكُمُ مُنُومًا أَوْ يَطْلِمُ مَنْهُمُ مُنُهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ يَكُونُ اللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيمَةً مَلُو إِنَّا اللَّهُ عَلَيمًا مَن يَكُونُ اللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا مُؤْمًا مُبِينَا ﴿ وَمَن يَكُسِبُ إِنْهُا اللَّهِ عَلَيمًا مَلَا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا مُؤْمِلًا اللَّهُ عَلَيمًا مُؤْمِلًا اللَّهُ عَلَيمًا مُؤْمِلًا اللَّهُ عَلَيمًا مُؤْمِلُ اللَّهِ عَلَيمًا مُؤْمِلًا اللَّهُ عَلَيمًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا مُؤْمِلًا اللَّهُ عَلَيمًا مُؤْمِلًا اللَّهُ عَلَيمًا مُؤْمِلًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا مُؤْمِلًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا مُؤْمِلًا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا مُؤْمِلًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا مُعَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمً الللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَل

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۲۹۶ ـ ح: ۴۹۰۹).

عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمُسَت طَّآبِفَ مِنْ مَنْ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمُ الْمُسَامِمُ وَمَا يَضُرُونِكَ مِن هَيْ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَة وَعَلَيْكَ مَا لَمَ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ وَكَلَيْكَ مَا لَمَ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله وَعَلَيْكَ عَظِيمًا الله وَمَعْرُونِ وَعَلَيْكِ مَنْ اللهِ مَنْ أَمَر بِصِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ وَعَلَيْكَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ البّيغَاة مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ أَوْ إِصْلَتِ بَيْنَ لَهُ وَمُن يَفْعَلُ ذَلِكَ البّيغَاة مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُولِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ وَمَن يَشْعَلْ ذَلِكَ البّيغَاة مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُولِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ وَمَن يَشْعَلْ ذَلِكَ البّيغَاقَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ اللهُ لَكُونَ عَظِيمًا اللهُ وَمَن يَشْعَلُ ذَلِكَ البّيغَاقِ الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللهُ لَكُونَ وَنُصَالِهِ بَهَا مَا نَولُ وَنُصَالِهِ بَهَا اللهُ وَسَاءَت مَعِيرًا اللهُ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَسَاءَت مَصِيرًا اللهُ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَسَاءَت مَصِيرًا اللهِ إِنَا اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ اللهُ لَاللهُ بَعِيدًا اللهُ فَقَدْ ضَلَ مَلِكُمْ بَعِيدًا اللهُ .

المنذر الخرج الترمذي (١) والحاكم (٢) والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ (١) وابن جرير (٥) عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال:

كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق بشر، وبشير، ومبشر، وكان بشير رجلاً منافقاً، يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله على ثم يَنْحُلُهُ بعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذا قال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله على ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث أو كما قال الرجل، وقالوا: ابن الأبيرق قالها، قال: وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضَافِطَةٌ من الشام من الدَّرْمَكِ (٧) ابتاع الرجل منها فخص بها

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح (٥/ ٢٤٦ \_ ٢٤٦ \_ ح: ٣٠٣٦).

 <sup>(</sup>۲) المستدرك (۱۶/ ۹/۲ ).
 (۳) المعجم الكبير (۱۹/ ۹/۲ - ۲ : ۱۰).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/١١ه). (٥) (١٧٠/٥).

<sup>(</sup>٦) الضافطة: الضافط القوم الذين يجلبون الميرة والطعام إلى المدن وكانوا يومئذ قوماً من الأنباط يحملون إلى الميدئة الدقيق والزيت وغيره.

<sup>(</sup>٧) والدرمك: الدقيق.

نفسه. وأمّا العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رِفَاعَةُ بن زيد حملاً من الدَّرْمَكِ فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فَعُدِي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة، وأخذ الطعام والسلاح، فلما أصبح أتاني عمى رفاعة، فقال: يا ابن أخى إنه قد عُدِيَ علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا فذهب بطعامتا وسلاحنا. قال: فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أَبَيْرِق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نُرَى إلا على بعض طعامكم قال: وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار: والله ما نُرَى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام، فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة، قالوا: إليك عنها أيها الرجل فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله على فذكرت ذلك له، قال قتادة: فأتيت رسول الله على فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا؛ فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه، فقال النبي على: «سآمر في ذلك»، فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت، قال قتادة: فأتيت رسول الله علية فكلمته، فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة، قال: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله ﷺ في ذلك، فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله على، فقال: الله المستعان، فلم يلبث أن نزل القرآن: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَّكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَعَكَّمُ بَيْنَ النَّاسِ مِا آرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ إِنَّ الْهَا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ

اللَّهُ ﴾ أي مسماء قبلت لقتيادة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَهُ عَفُورًا وَيَجِيمًا وَلَا جُهُولًا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِسِّتُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِينَا اللَّهِ كَا يَحْدُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ ﴿ إِلْسَى قَدُولُهِ \* ﴿ غَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ أي لــو استغفروا الله لغفر لهم ﴿وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدٍّ ﴾ ـ إلى قوله - ﴿ وَإِنَّمَا مُّبِينًا ﴾ قوله للبيد: ﴿ وَلَوْلَا نِفَقِيلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ - إلى قِموليه م ﴿ وَكَانَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ فسلسما نول السقرآن أتسى رسول الله على بالسلاح بفرده إلى رفاعة، فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح، وكان شيخاً قد عَسِيَ أو عَشِيَ في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولاً؛ فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله؛ فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً، فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين له فنزل على سلاقة بنت سيعدرين سيمية فأنزل الله: ﴿ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَهَايَنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فُوَلِيهِ مَا تُوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّامٌ وَسَآءَت مَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُوبَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاَّةُ وَمَن مُثْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ مَهَلَكُ بَعِيدًا ﴾ فلما نزل على سلاقة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره ، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الأبطح؛ ثم قالت: أهديت لي شعر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير.

.. ﴿ وَفِي السِنادَهُ صِعْفَ بِسَلَئِكِ عِمَرُ بِن قَيَّادَةً (١). . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَعَنْعَنَةُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْدَ بَعَضُهُمْ يَجْبُرُهُا تَصْرِيحُهُ بِالتَّحَدَيْثُ فَيْ رُوايَةُ الحَاكِمُ وَيَشْهَدُ لَهُ:

\* ما أخرجه أبن جرير (٢) عن قتادة وابن زيد مرسلاً بنحوه مختصراً، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) قَالَ فَيه الحَافظ في تقريبُ التهذيب (٢/ ٦٢ ـ رقم: ٤٩٦) مقبول، ومَن هُو بهذه المنزلة فهو لين، إلا أن توبَع (مقدمة التقريب: ٥) تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.

<sup>(</sup>Y) (d/ PVI).

قوله تعالى: ﴿ لَيْسُ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهُلِ ٱلْكِتِنَبِّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ. وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِنَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ نَصِيرًا

١٤٦ \_ أخرج ابن جريز (١) وابن المنذر وابن أبي حاتم (١٠) عن مُسْرُوقٌ فَمَالُ مُ تَفَاخُرُ ۚ النصارِي وَأَهُلُ الْإِسْلَامِ، ۚ فَقَالَ ۖ هُولَاء : ﴿ نَبُخُن أَفْضَلُ منكم ﴿ وَقَالَ هُؤُلًّا ۚ : فَحَنَ أَفْضُلُ مَنكُم ، فَأَنْزُلُ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّا إِنَّهُ اللَّ

مرسل، إسناده صحيح، ويشهد له:

\* \* \* مَا أَخْرَجُهُ أَبِنْ جَرِيرٌ (٣) ومنعيد بن منصورٌ وأبن المتذرِّ في وجه آخر عن مسروق بنخوه ٣٠ وإسناده صحيح ...

\* مَا أَخْرِجِهُ ابن جرير (٥) عن قتادة بإسناد صحيح مرسلاً بنجوه.

\* ما أخرجه الواحدي(٢) ولبن جرير(٧) عن أبي صالح نحوه 

قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءُ قُلِ اللَّهُ يُنْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَّا يُتَّلَىٰ عَلِيْتِكُمْ أَنِي الْكِتَنِي فِي يَتُنكَى النِّسَاءِ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالسَّنَّهُ عَنِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَسَّمَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ ﴾.

Or of the property of the

(P) 17. 1 / 1

<sup>.(1</sup>AE/o) (1)

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/ ١٩).

<sup>.(1/0/0) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/ ١٩).

<sup>.(1</sup>Ao/o) (o)

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (١٧٣).

<sup>(</sup>Y) (0/0A1, TA1).

قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يُتلى عليكم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي الْيَنْهَىٰ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلِكَ وَرُبِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نَسْلِلُوا فَوَجِدَةً أَوْ مَا مَلكَتَ أَيْمَنْكُمُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٢٣٩ ـ ح: ٤٥٧٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۳/۳/۶ ـ ح: ۳۰۱۸).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢/٥٥٥ ـ ح: ٢٠٦٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦٥ \_ ح: ٧٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (١/ ٥٦١).

<sup>.(147/0) (</sup>V)

<sup>(</sup>٨) أسباب النزول (١٧٧).

<sup>(</sup>٩) سورة النساء: الآية ٣.

ذَلِكَ أَذَنَهُ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ إِنَّ اللهِ فَي الآية الأخرى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُومُنَ ﴾ رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنُهُوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن.

هذا لفظ مسلم

قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ آئَرَاأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحًا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُ وَإِن تَحْسِنُوا وَتَتَغُوا فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴿ اللهُ عَلَى إِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴿ اللهُ عَلَى إِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى إِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى إِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴿ اللهُ ال

1٤٨ - أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> وابن جرير<sup>(۳)</sup> والواحدي<sup>(٤)</sup> من طريق هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها ويريد فراقها، ولعلها أن تكون لها صحبة ويكون لها ولد فيكره فراقها، وتقول له: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حِل من شأني، فأنزلت هذه الآية.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(o)</sup> وأبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي<sup>(r)</sup> عن علي رضى الله عنه بمعناه وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۲۲۰ ـ ح: ۲۹۰۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (٤/٦/١٢ ـ ح: ٣٠٢١).

<sup>.(147/0) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (١٧٧).

<sup>.(147/0) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١/ ٢٢٥).

 أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بمعناه وإسثاده ضحيح. ﴿

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۲)</sup> عن قتادة مرسلاً بمعناه.

وإسناده صحيح.

 \* ما أخرجه أبو داود (٣) والحاكم (٤) والطبراني (٥) وابن مردويه (٦) من طريق إبن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قالت سودة بنت زمعة حين أسنّت وفرقت أن يفارقها رسول الله على: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله على منها، قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةً ۗ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًأ وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَـتَّقُوا فَإِنَ اللَّهَ كَان بِمَا تَمْ عَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح، فابن أبي الزناد في هشام ثقة (٧)، ويشهد له:

ه ما أخرجه الترمذي (٨) والطبراني (٩) وابن جرير (١٠) وابن المنذر

<sup>(1) (</sup>o/y/o). (1) (۲) (۱۹۸/۰) وانظر تفسير ابن جرير (۱۹۲/۰ ـ ۱۹۹).

<sup>(</sup>۳) سنن أبى داود (۲/۱۲ ـ ح: ۲۱۳۵).

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٢٤/ ٣١ ـ ح: ٨١).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (١/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٧) تهذیب التهذیب (٦/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٨) الجامع الصحيح (٥/ ٢٤٩ ـ ح: ٣٠٤٠).

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (١١/ ٢٨٤ ـ ح: ١١٧٤٦).

<sup>.(144/0)(1+)</sup> 

والبيهقي(١) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس نحوه، حشن؛ إسناده الحافظ ابن حجر في «الإصابة»(٢)، مع أنه أثبت اضطراب رواية سماك عن عكرمة في «تقريب التهذيب» (٣).

وأصله ,في صحيحي البخاري<sup>(٤)</sup> ومسلم<sup>(٥)</sup>.

\* ما أخرجه الحاكم (١) من طريق سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن رافع بن خديج: أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنّها، فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها، فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك، فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير، قال: إنَّ شنئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شنئت تُركَّتكَ حتى يخلو أجلك. قالت: بل راجعني، أصبر على الأثرة. فراجعها ثم آثر عليها \_ فلم تصبر على الأثرة، فطلقها الأخرى وآثر عليها الشابة، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله قد أنزل فيه ﴿ وَإِن أَمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحُا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصَّلَجُ خَيْرٌ وَأَجْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَـتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا هَا ﴿

\* ما أخرجه ألواحدي (٨) وسعيد بن منصور وأبن أبي شيبة

The second of the second

1333 33

. . . . . . . .

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١/ ٢٧)، ١٠١٠ عند الله الله الهامات اللها

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب (١/ ٣٣٢ رقم: ٥١٩).

فتح الباري (٩/ ٣١٢ - ح: ٢١٢٥).

صحیح مسلم (۲/۱۰۸۵ یا ج: ۱۶۲۳).

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٣٠٨/٢) وأخرجه مالك (١٩٨ ـ ح: ٥٨٦) معضلاً به ـ رواية and the house محمد بن الحسن الشيباني.

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير (١/ ٥٦٣٥).

<sup>(</sup>٨) أسباب النزول (١٧٨).

والبيهقي (١) وابن أبي حاتم (٢) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسيلاً نحوه، وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّا أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَى ثُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى ثُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى ثُورًا إِلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَوْحَيْنَا اللَّهِ وَكُورًا الْإِلَى ﴾.

(ز) 189 ـ أخرج ابن جرير (۳) وابن المنذر (١٤٩ والبيهقي في «الدلائل» من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال سكين وعدي بن ثابت: يا محمد، ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى فأنزل الله الآية. وإسناده حسن.

قسولسه تسعسالسى: ﴿ لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَمُ بِعِلْمِدِّ. وَالْمُلَتِهِكُةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴾.

(ز) ۱۵۰۰ - أخرج ابن جرير (۲) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل على رسول الله ﷺ جماعة من يهود فقال لهم: «إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله».

فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله الآية. إسناده حسن.

قوله تعالى: ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُقِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةُ إِنِ ٱلرُّأُوا هَلَكَ لَيْسَ

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١/ ٦٣٥).

<sup>·(</sup>۲·/٦) (٣)

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/ ٣٩٥).

<sup>.(</sup>oY £ /Y) (o)

<sup>(7) (7/77).</sup> 

101 - أخرج ابن جرير(١) وابن مردويه وابن راهويه(٢) وابن أبي شيبة(٣) من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبي على عن المكلالة. فقال: «أليس قد بين الله ذلك»؟ فنزلت الآية.

مرسل، وسنده صحيح.

<sup>.(</sup>YA/T) (1)

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٩٩٤).

## سورة المائدة

English to the second of the s

The state of the s

وهي آية التيمم<sup>(١)</sup>.

الم أحمد (٢) والبخاري (٤) ومسلم (٥) والبخاري (١٥) ومسلم (٥) وأبو داود (٢) والنسائي (٧) وابن جرير (٨) والواحدي (٩) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت:

ing sections Fine graphs to

<sup>(</sup>۱) رجح البخاري (فتح الباري: ١/ ٤٣٤) والسيوطي (لباب النقول: ٨٨) أنها آية المائدة وهو الراجح، خلافاً لترجيح غيرهما بأنها آية النساء.

<sup>(</sup>۲) الموطأ (٤٩ \_ ح: ۷۲).

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (١٨/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٢٧١ ـ ح: ٤٦٠٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١/ ٢٧٩ ـ ح: ٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (١/ ٢٢٣ ـ ح: ٣١٧).

<sup>(</sup>٧) جامع الأصول (٧/ ٢٤٧).

<sup>.(\\/</sup>o) (\)

<sup>(</sup>٩) أسباب النزول (١٤٧).

خرجنا مع رُسول على بعض أسفاره مدختي إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقل لي، فأقام رسول الله على التماسة، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكورة فقالوا: إلا ترق ما صنعت عائشة ؟ ... ين المراه المراه

و اقامت برسول الله ﷺ وبالناس معه، وليس معهم ماء ﴿ فجاء أَبُو بكر ورسول الله على واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: أحبَسب رسولَ الله والناس معه، وليشنوا على مِناء وليس معهم ماء؟ ﴿ مِنَا ﴿ مِنَا

قِالتِ: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. فجعل يطعن بيده في خَاصِرتي فِلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي، فنام رسول الله على حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيميم فتيمموا، فقال أسيد بن مُخضّير ـ وهو أحد النقباء - : ما هي 

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١) والبخاري (٢) ومسلم (٩٦) والطبراني (٤) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لحوه.

of milk for the state of the st

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٥) وأبو داود (٦) والنسائي والبيهقي وابن ماجه (٨) والواحدي (٩) عن عمار بن ياسر نحوه.

واسناده صحيح بالمسادية المساده صحيح

<sup>(</sup>۱) القتح الرباني (۱۸/ ۱۲۱ - ح: ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱/ ٤٤٠ ـ ح: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٢٧٩ - ح: ٣٦٧ (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٢٣/ ٥٠ - ح: ١٣١).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (٢/ ١٨١ ـ ح: ١). (٦) سنن أبي داود (١/ ٢٢٦ ـ ح: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٧) الفتح الرباني (٢/ ١٨٢): ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ سنن ابن ماجه (١/ ١٨٧ - حُرُ: ﴿ وَ٦٠ هُ). to the gradient with the same thanks in the

<sup>(</sup>٩) أسباب النزول (١٤٨).

قوله تعالى: ﴿ يُتَأَمَّلُ الْحِتَٰبِ قَدْ جَانَحُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيرًا مِتَا كُنتُمْ تُعْفُونَ مِنَ الْحِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَانَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَحِتَابٌ مُبِيتُ ﴿ آَلُهُ اللَّهِ مُورَى اللَّهِ نُورٌ وَحِتَابٌ مُبِيتُ ﴿ آَلُهُ ﴾.

(ز) ۱۰۳ - أخرج ابن جرير (۱) عن عكرمة قال: إن نبي الله أتاه اليهود يسألونه عن الرجم، واجتمعوا في بيت، قال: «أيكم أعلم»؟ فأشاروا إلى ابن صوريا، فقال: «أنت أعلمهم؟» قال: سل عما شئت. قال: «أنت أعلمهم؟» قال: ما عما شئت. قال: «أنت أعلمهم؟» قال: إنهم ليزعمون ذلك.

قال: فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي رفع الطور، وناشده بالمواثيق التي أُخذت عليهم حتى أخذه أفكل<sup>(۲)</sup>، فقال: إن نساءنا نساء حسان، فكثر فينا القتل، فاختصرنا أخصورة، فجلدنا مائة وحلقنا الرءوس، وخالفنا بين الرءوس إلى الدواب \_ أحسبه قال: الإبل \_ قال: فحكم عليهم بالرجم، فأنزل الله الآية.

مرسل وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّمَكُرَىٰ غَنُ ٱبْنَاقُا اللَّهِ وَأَحِبَتُونُ قُلْ فَلِمَ يُعَلِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ ٱنشُر بَشَرُ مِتَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَلِّبُ مَن يَشَاهُ وَيُعَلِّبُ مَن يَشَاهُ وَيُعَلِّبُ مَن يَشَاهُ وَيُعَلِّبُ مَن يَشَاهُ وَيَعَلِّبُ مَن يَشَاهُ وَيَعَلِّبُ مَن يَشَاهُ وَلِيَهِ المَصِيرُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْكُ ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ المَا اللَّهُ السَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلمَصِيرُ اللَّهُ .

(ز) ١٥٤ - أخرج ابن جرير (٣) وابن المنذر وابن أبي حاتم (١٥٤ والبيهقي في «الدلائل» (٥) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله ﷺ نعمان بن أحي (٢)،

<sup>(1) (1/4.1, 3.1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) رعدة تعلو الإنسان من خوف أو غيره (لسان العرب: ١١/ ٥٣٠).

<sup>(7) (1/01/1 7:1).</sup> 

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٢/ ٢٥). (٥) (٢/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) في دلائل النبوة للبيهقي (نعمان بن أضا).

وبحري بن عمرو، وشاس بن عدي، فكلموه، فكلمهم رسول الله ﷺ ودعاهم إلى الله وحذرهم تقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد، نحن والله أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى، فأنزل الله الآية.

وإسئادة حسن.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَمَّلَ الْكِنَابِ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيْرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

(ز) 100 - أخرج ابن جرير<sup>(۱)</sup> وابن المنذر وابن أبي حاتم<sup>(۲)</sup> والبيهقي في «الدلائل»<sup>(۳)</sup> من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه، وتصفونه لنا بصفته، فقال رافع بن حريملة ووهب بن يهودا: ما قلنا هذا لكم، وما أنزل الله الآية.

وإسناده حسن.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاقًا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَيَسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُعَنَّلُوا أَوْ يُصَكَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَيْهِ أَوْ يُنفَوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْقُ فِي ٱلدُّفِيَّا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ آَلَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمَ عَظِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>.(1.4/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) فتح القدير (۲/۹۲). ١٠٠٠٠.

<sup>. (</sup>oro/Y) (Y)

Your Same

101 - أخرج الإمام أحمد (١) والبخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) وابن جرير (٧) والواحدي (٨) والنسائي وابن مردويه وابن أبي حاتم (٩) من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه: أن رهطاً من عكل وعرينة، أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة، فأمر لهم رسول الله ﷺ بذَوْد (١٠) أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها، فقتلوا راعي رسول الله على واستاقوا الذود، فبعث رسول الله على في آثارهم، فَأَتِي بِهِمْ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل(١١١) أعينهم، فتُركوا في الحرة حتى ماتوا على حالهم.

قال قتادة: ذَّكر لنا أن هذه الآية نزلت قيهم،

هذا لفظ الواحدي، ولم يخرّج الشيخان قول قتادة الأخير، وقد صرّح أنس في إحدى روايات أبي داود(١٢) بنزول الآية فيهم.

قىولىه تىعالى: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْمَانِ اِلْمَانِينِ وَالْأَنْفَ إِلْأَمْنِ وَالْأَذُنَ وَالْبَيْنَ وَالْبَيْنَ وَالْبَيْنِ وَالْجُرُوعَ فِصَاصٌّ فَمَن ﴿

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۱۸ ـ ح: ۲۵۷).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۷/ ۸۰۸ \_ ح: ۱۹۲۳).

<sup>(7)</sup> congres poula (7) AFY (- 5); (4F ( (713) ). For the second

<sup>(</sup>٥) الجامع الصحيح (١٠٦/١ ـ ح: ٧٧).

<sup>(</sup>V) (r/771).

<sup>(</sup>٨) أسباب النزول (١٨٧).

<sup>(</sup>٩) تفسير ابن كثير (٢/ ٤٨، ٤٩).

<sup>(</sup>١٠) القطيع من الإبل (لسان العرب: ١٦٨/٣).

<sup>(</sup>١١) فقأماً بحديدة أو بأداة حادة (لسان العرب: ٣٤٧/١١).

<sup>(</sup>١٢) سنن أبي دارد (٤/٣٣٥ ـ ح: ٢٣٦٦).

تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَدَ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِلِمُونَ ﴿ وَمَ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَدَ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِلِمُونَ ﴿ وَمُعَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَكَةِ مِنَ التَّوْرَكَةِ مِنَ التَّوْرَكَةِ وَمُعَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَكَةِ مِنَ التَّوْرَكَةِ وَمُن وَفُرٌ وَمُعَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَكَةِ وَمَن وَمُدَى وَفُورٌ وَمُعَدِقًا لِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهُ وَمَن وَمُدَى وَمُودَ مَعْمُ الْنَسِفُونَ ﴿ وَمَن لَذَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَالْوَلَتِهِكَ هُمُ الْنَسِفُونَ ﴿ ﴾ لَذَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْنَسِفُونَ ﴿ ﴾

(ز) ۱۵۷ ـ أخرج الإمام أحمد (۱) والطبراني من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود (۳) وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية، حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي فذلت الطائفتين كلتاهما لمقدم رسول الله ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة الى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق. فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيّن قط دينهما واحد؟! وبلدهما واحد؟! وفرقاً منكم، فأما إذ قيم محمد فلا نعطيكم هذا ضيماً منكم لنا، وفرقاً منكم، فأما إذ قيم محمد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم، فدُسّوا إلى ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم، فدُسّوا إلى

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/ ۱۳۰ ـ ح: ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٠/٣٧ - ح: ١٠٧٣١).

 <sup>(</sup>٣) هما بنو النضير وبنو قريظة، والأولى هي العزيزة، والثانية الذليلة (الفتح الرباني ١٨/ ١٨٠) تفسير ابن جرير (٦/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) ظلما (لسان العرب: ٣٥٩/١٢).

قال ابن عباس: فيهما والله نزلت، وإياهما عنى الله عز وجل.

إسناده حسن، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مرسلاً مثله بإسناد حسن.

<sup>(1) (1/371).</sup> 

النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اَسْتُحْفِظُوا مِن كِنْكِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَكَا تَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ اللّهِ .

10۸ \_ أخرج الإمام أحمد (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) وابن جرير (٦) والواحدي (٧) من طريق عبد الله بن مرّة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:

مر رسول الله ﷺ بيهودي محمّماً مجلوداً، فدعاهم فقال: «أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟».

قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا، ولولا أنك نشدتني لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد، مكان الرجم.

فقال رسول الله ﷺ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»، فأرجم، فنزلت الآيات.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۱۸ ـ ح: ۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) صحیح نسلم (۳/۱۳۲۷ ـ خ: ۱۷۰۰).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٤/١٩٥ ـ ح: ١٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢/٩٠).

<sup>(</sup>٠) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٠ ـ ح: ٢٠٠٨).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۵۰). (۷) أسباب النزول (۱۸۸).

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١) والبخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والبيهقي (٥) عن ابن عمر بنحوه.

\* ما أخرجه الواحدي(٢) وابن جرير(٧) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم (٨) والبيهقي (٩) وأبو داود (١٠) من طريق الزهري عن رجل من أهل العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه..

- ولم تذكر الروايات والطرق المختلفة اسم هذا الرجل، وتكتفى بوصفه بأوصاف علمية، فهو مجهول إذاً. ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

\* ما أخرجه الطبراني (١١) عن ابن عباس نحوه مختصراً، وإسناده

The American State قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ اعْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْكِ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَمْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَن يَمْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَثِرَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تُوَلَّوْا فَأَعْلِمَ أَبُّهَا يُرِبِدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم يِبَعْلِن دُنُوبِهِمْ عَلِنَا كِيْدِرَا مِنَ النَّاسِ لَهَسِعُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ النَّاسِ لَهُسِعُونَ الْكَ

مع ١٥٩ - أخرج ابن جرير (١٣٥) وابن أبي حاثم (١٤) والبيهقي في

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۰٤/۱۲) ـ ح: ۲۲۹). (۲) فتح الباري (۱۲۸/۱۲) ـ ح: ۲۸۱۹).

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۲۲ \_ ح: ۱۹۹۹).

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٤/٧٤ ـ ح: ٩٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (١٠٤/١٨). (٦) أسباب النزول (١٨٩، ١٩٠).

<sup>.(\1\/\1) (</sup>V) (٨) فتح القدير (٢/٤٣).

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود (٤/ ١٩٥ - ح: ٤٤٥٠). (٩) دلائل النبوة (٦/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>١١) المعجم الكبير (١٢/ ٢٥٧ ـ ح: ١٣٠٣٣).

<sup>(</sup>١٢) ادعى الهيثمي الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابنُ عَبَاسُ، وهذا مردود إذ أن الحفاظ اتفقُوا على اعتماد هذه الرواية لأن الواسطة بينهمًا ثقة (العجابُ لابنُ حجر: ق ٣ ب) التفسير والمفسرون (٧٧٦/١): ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱۳) (۱۷۷/٦) ١٨٥٨، ريند در اله (۱۶) فتح القدير (٤٩/١) . الله

«الدلائل»(١٠) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال كعب بن أسد وابن صورتها وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه فقالول: يا محمد، إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وأنّا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإنّ بيننا وبين قومنا خصومة فتتحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم وتؤمن لك وتصدقك، فأبى رسول الله ﷺ، فأنزل الله الآية ﴿

وسنده حسن.

قبوله قبعالي: ﴿ ﴿ إِنَّ يَأَيُّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَعِنُوا الْيَهُودَ وَالْفَهَدُيِّيَّ أَوْلِيَّاهُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَكُّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُم إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْغَوْمَ ٱلظَّلِينِ ١٠٠٠

١٦٠ - أخرج إين جرير(٢) وابن أبي شيبة (٣) عن عطية العوفي قال: إجاء عبادة بن الصابت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسيول الله على، فقيل: إيا رسول الله، إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهبود، وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبيّ: إني رجل أَخَافُ الدوائر، لا أبرأ من ولاية مواليّ. فقال رسول الله ﷺ لعبد الله بن أبيّ : ﴿ إِنَّا أَبَّا الْحَبَّابِ، مَا بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو إليك دونه».

معضل، وإسناده صحيح إليه، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(1)</sup> وابن المنذر وابن أبي جاتم وأبو الشيخ

I have by the the (1) (1) (1) (1) (1) (1/570).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٢/ ٥٢).

<sup>(3) (1/</sup>AVI). 07/ - 241 4 - (1).

وابن مردويه وابن عساكر<sup>(۱)</sup> والبيهقي في «الدلائل»<sup>(۲)</sup> من طريق ابن إسحاق عن أبيه عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت نحوه معضلا.

وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه ابن مردويه (٣) من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده نحوه.

وهذا ترجيح ابن كثير<sup>(1)</sup>.

قــولــه تــعــالــى: ﴿ يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا لِنَظِيْوُا الَّذِينَ الْخَلُوا دِينَكُر هُزُوا وَلَمِبَا مِنَ اللَّذِينَ أَنْفُوا اللَّهَ إِن كُنتُم تُمْوَينِينَ ﴿ وَلَكُمَّا رَأَوْلِيَا أَ وَالْتَقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم تُمْوينِينَ ﴿ فَهُ ﴾ .

السيخ (٦) من طريق ابن جرير (٥) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ (٦) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقا، وكان رجال من المسلمين يوادونهما، فأنزل الله فيهما الآبة.

وإسناده حسن.

قوله تعالى: ﴿ ثُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَا أَنْ مَامَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ ﴿ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ ﴿ إِلَيْهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲/ ۰۲). (۲) (۲/ ۱۷٤).

<sup>(</sup>٣) أنتح القدير (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٧١).

<sup>.(1</sup>AY/T) (e)

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (٢/٥٦.

177 - أخرج ابن جرير (۱) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ (۲) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله على نفر من اليهود، فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع، وعازر وزيد وخالد وأزار بن أبي أزار، وأشيع، فسألوه عمّن يؤمن به من الرسل. قال: «أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون».

فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته، وقالوا: لا نؤمن بمن آمن به. فأنزل الله الآية.

وإسناده حسن.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغَلُولَةً غَلَتْ آيْدِيهِمْ وَلُمِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَتَلَهُ وَلَيْزِيدَ كَكُيْلَ يَتْهُم مَّا أُزِلُ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُفَيْنَا وَكُفْرًا وَالْفَيْتَا بَيْنَهُمُ الْمَدَوَةُ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَدَةِ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَازًا لِلْحَرْبِ وَكُفْرًا وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ اللهُ .

(ز) ۱۹۳ ـ أخرج الطبراني (۳) وابن مردويه (۱۹ من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال رجل من اليهود يقال له: النباش بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق. فأنزل الله الآية.

وإسناده حسن.

<sup>(1) (1/4/1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/٥٦).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١٢/١٢، ٦٨ \_ ح: ١٢٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٧/ ٥٨).

## قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١).

(ز) ۱٦٤ ـ أخرج ابن حبان وابن مردويه (۲) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

كنا إذا صحبنا رسول الله على في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها، فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت الشجرة وعلّق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه، وقال: يا مجمد، من يمنعك مني؟ فقال رسول الله على: «الله يمنعني منك. ضع السيف» فوضعه، فنزلت الآية.

وإسناده لا بأس به، وحسّنه الوادعي (٣).

قسولسه تسعسالسى: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقِيمُوا ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنِجِسَلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَبِكُمُّ وَلَيْزِيدَكَ كَئِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ طُغْيَنُنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

(ز) 170 - أخرج ابن جرير (ئ) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ (ه) من طريق ابن إسخاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله على رافع بن حارثة، وسلام بن مسكين، ومالك بن الصيف، ورافع بن حرملة، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ فقال رسول الله على: «بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أُخذ عليكم من الميثاق، وكتمتم منها ما أُمرتم أن تبينوه للناس، وأنا بريء من إحداثكم». قالوا: فإنا ناخذ بما في أيدينا، فإنا

and the state of t

<sup>(</sup>١) الآية ٦٧. (٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٧٩). ٤

<sup>(</sup>٢) الصحيح المسند (٦٠).

<sup>(3) (7/11).</sup> 

<sup>(</sup>۵) فتح القدير (۲/ ۲٤).

على الحق والهذي، ولا نؤمن بك ولا نتبعك، فأنزل الله الآية.

و إستناده حسن الله

قول تعالى: ﴿ لَهُ لَتَجِدَنَّ أَشَدً النَّاسِ عَذَرَةً لِلَّذِينَ مَامَنُواْ الْبَهُودَ وَالَّذِينَ أَمْمُواْ الَّذِينَ مَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَوَنَا وَالنَّيْنِ مَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَوَنَا وَالنَّهُ وَلِينَ مِنْهُمْ فِتِيسِينِ وَدُهْبَانَا وَالنَّهُمْ لَا يَسْتَضَهُمُونَ اللَّهُ وَإِذَا سَيمُوا مَا أُنُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعَبُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَا عَهُواْ مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ رَبَّنَا مَا أُنُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعَبُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَا عَهُواْ مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ رَبَّنَا مَا أَنُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعَبُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَا عَهُواْ مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ رَبِّنَا عَالَمُ اللَّهُ فِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ إِلَيْ وَمُنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا عَلَيْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا عَلَيْ اللَّهُ مِنَا عَلَيْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا عَلَيْ اللَّهُ مِنَا عَلَيْ وَمُنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعَالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللْمُعُولِينَ فَيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللْمُعْمِينَ الْمُعُلِينَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِينَ اللْمُعُولِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِيلِ اللْمُعُلِيلِ اللْمُعُلِيلِ اللْمُعُلِيلِ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيلُ اللْمُعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفُولُولُ اللَّهُ

المجاب من المشركين فبعث جعفر بن أبي طلحة عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله وهو بمكة خاف على أصحابه من المشركين فبعث جعفر بن أبي طالب، وابن مسعود، وعثمان بن مظعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة. . . . فذكر القصة بطولها إلى أن قال: قال لهم: هل تعرفون شيئاً مما أنزل عليكم؟ قالوا: نعم. قال: اقرءوا. فقرءوا، وهنالك منهم قسيسون ورهبان وسائر النصارى، فعرفت كل ما قرءوا، واتحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق، فأنزل الله الآيات.

وإسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٢) والنسائي والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه (٣) عن عبد الله بن الزبير ارضي الله

<sup>(1) (</sup>V/Y)?\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*(Y) (V). \*\*\*\*

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٢/ ١٩).

عنهما قال: نزلت في النجاشي وأصحابه ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ
تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَهَقُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَامَنَا فَاكْتُبْنَا
مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه الواحدي (۱) وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وأبو نعيم  $(\Upsilon)$  من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهما بنحوه.

وهو مرسل صحيح الإسناد.

\* ما أخرجه ابن جرير ( $^{(n)}$  والواحدي ( $^{(2)}$  وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه ( $^{(0)}$ )، عن سعيد بن جبير مرسلا بمعناه وإسناده صحيح.

وبكل هذه الروايات يثبت أن هذه القصة هي سبب نزول الآيات، وأن محاولة الحافظ ابن كثير تضعيفها ليس في محلّه<sup>(٦)</sup>، ومع أن السورة مدنية فلا يمنع ذلك أن تتخللها آيات مكية، كما هو معلوم.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا غُمَّزِمُوا طَيِبَنَتِ مَا آَمَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَصْلَدُواْ إِلَى اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَصْلَدُواْ إِلَى اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

المراسيل (٨) عن أبي مالك قال: - عثمان بن مظعون وأناس من المراسيل (٨)

<sup>(</sup>۱) أسباب النزول (۱۹۷). (۲) فتح القدير (۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>٣) (٤/٧) وذكر أنهم سبعون رجلاً.

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (١٩٨) وذكر أنهم ثلاثون رجلاً.

<sup>(</sup>۵) فتح القدير (۲/ ۲۹).(٦) تفسير ابن كثير (۲۱/ ۸۵).

<sup>(</sup>V) (V/V). (A) فتح القدير (۲/۷). إ

المسلمين حرموا عليهم النساء، وامتنعوا من الطعام الطيب، وأراد بعضهم أن يقطع ذكره، فنزلت هذه الآية.

وهو مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له:

ه ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> عن عكرمة وقتادة وأبي قلابة بمعناه.

وهي مراسيل صحيحة الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّنَا ٱلْمَنْتُو وَٱلْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَوْلَامُ رِجْسُ مِّنَ مِّنَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ الشَّيْطُونِ وَأَلْمَيْسُرُ وَالْمَنْسُرُ وَالْمَنْسُونَ وَأَلْمَا لَمُ اللَّهُ مِنْ الشَّيْطُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ ال

17۸ ـ أخرج الإمام أحمد (٢) ومسلم (٣) وابن جرير (٤) والبيهقي والبغوي (٥) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والنحاس في ناسخه (٦) والواحدي (٧) وأبو يعلى (٨) من طريق سماك بن حرب قال:

حدثني مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال:

أتيت على نفر من المهاجرين والأنصار، فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمراً، وذلك قبل أن تحرّم الخمر، فأتيتهم في حش والحش البستان ـ فإذا رأس جزور مشويّ عندهم، ودنّ من خمر، فأكلت وشربت معهم، وذكرت الأنصار والمهاجرين، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار، فأخذ أحدهم أحد لحيي الرأس فضربني

<sup>.(</sup>Y/Y) (1)

<sup>(</sup>۲) الفتح الرباني (۲۲/۲۹٪ - ح: ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ١٨٧٨ ـ ح: ١٧٤٨ (٤٤٤).

<sup>(3) (</sup>V/YY).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (١٨/ ١٣٢). (٦) فتح القدير (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>۷) أسباب النزول (۲۰۰). (۸) (۱۱۸/۲ ـ ح: ۲۸۲).

به فجدع أنفي، فأتيت رسول الله ﷺ فأخلِرته، فأنزل الله في ـ يعني نفسه ـ شأن الخمر، فذكر الآية. هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

 « ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> والحاكم<sup>(۲)</sup> والطبراني<sup>(۳)</sup> والنسائي وعبد بن حميد والبيهقي وأبو الشيخ وابن مردويه وابن المنذر(٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، إلا أنه ذكر أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار.

وإسناده لا بأس به، وصححه الهيثمي (٥).

\* ما أخرجه ابن جرير (٦) عن سالم بن عبد الله بن عمر مرسلاً نحوه . ً وإسناده صحيح.

The state of the s

وللآية سبب آخر:

179 - قَتَأْخُرَج الإمام أحمد (٧) وأبو داوه (٨) والترمذي (٩) والحاكم (١١) وابن جرير (١١) والنسائي والبيهقي والنّحاس في ناسخّة (١٢) وابن مردويه (١٤٠) وابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد بن حميد (١٤١) والضياء المقدسي (\*) والواحدي (١٥) من طريق أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية

<sup>(</sup>۲) المستدرك (۱٤١/٤).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١٢/ ٥٦ - ١٧٤٥٩). (٤) فتح القدير (٧/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) منجمع الزوائد (٧/ ١٨). ١٠ (٦) (٧/ ٢٣).

<sup>(</sup>٧) الفتيح الرباني (١٨/ ١٨ ـ ح: ١٨٣).

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود (٤/ ٧٩ - ح: ٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٩) الجَامع لصحيحُ (٥/ ٢٥٣ - ح: ٣٠٤٩).

<sup>(</sup>١٠) المستدرك (٢٧٨/٢).

<sup>.(</sup>YY/Y)(11)

<sup>(</sup>۱۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۵۵). 🖖 🖖 (١٤) فتح القدير" (١/ ٢٢٢). ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

<sup>(\*)</sup> الأحاديث المختارة (١/٣٦٧ ـ ح:٢٥٦) بتحقيق د عبد الملك بن دهيش ـ ط أولى ــ ١٤١٠ هـ 🔆 🔻 🔻 

<sup>(</sup>١٥) أسباب النزول (٢٠٠، ٢٠١).

التي في البقرة ﴿ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ الِنَاسِ وَإِثْنَهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْهَافَوَ كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآئِنِ لَمَلَكُمْ تَنَفَكَرُونَ ﴿ آلَا ﴾.

فدُعي عمر فقُرنت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في النساء ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَالنَّدُ شَكَرَىٰ حَتَّى تَقَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَّى تَقْلَسِلُواً وَإِن كُنهُم مِّنَ الْفَالِطِ أَوْ لَكَسَّمُ وَإِن كُنهُم مِّنَ الْفَالِطِ أَوْ لَكَسَّمُ النِسَاءَ فَلَمَ مِن الْفَالِطِ أَوْ لَكَسَّمُ النَّسَاءَ فَلَمَ مَن الْفَالِطِ أَوْ لَكَسَّمُ النَّسَاءَ فَلَمَ مَن الْفَالِطِ أَوْ لَكَسَّمُ النَّه كَانَ عَقُولًا هَا مَن الْفَايِطِ أَوْ لَكَسَّمُ إِنَّ النَّسَاءُ وَالْمَا مَن الْفَالِطِ أَوْ لَكَسَّمُ النَّه كَانَ عَقُولًا هَا مَن الْفَالِيكُمُ النَّه كَانَ عَقُولًا هَا هُولُولُ اللَّهُ كَانَ عَقُولًا هَا هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَانَ عَقُولًا هَا مَن عَقُولًا هَا اللهُ كَان عَقُولًا هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَان عَقُولًا هَا اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ عَقُولًا هَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

فكان منادي رسول الله عليه إذا أقام الصلاة يلنادي: لا يقربن الصلاة سكران، فدُعي عمر فقُرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية، فدُعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ ﴿فَهَلَ أَنْهُمْ مُنْهُونَ ﴾ قال عمر: انتهينا، انتهينا.

إسناده صحيح، وهذا لفظ للواحدي، إلا أنهم تكلموا في سماع أبي ميسرة من عمر، فقال أبو زرعة: لم يسمع منه (١). ورجحه الترمذي (٢).

لكن الحافظ ابن حجر أثبت سماعه منه (٣).

فالراجح وصله، لا سيما وقد صححه الحاكم وابن المديني (٤).

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/۹۲).

<sup>(</sup>۲) الجامع الصحيح (٥/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٨/ ٤٧ - رقم: ٧٨).

 <sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١/ ٩٥٥).

1۷۰ - أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> والواحدي<sup>(۳)</sup> من طريق حماد عن ثابت عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حُرّمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ<sup>(3)</sup>، والبسر والتمر، وإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمت.

قال: فجرت في سكك المدينة، فقال أبو طلحة: أخرج فأرقها، قال: فأرقتها. فقال بعضهم: قُتل فلان، وقُتل فلان وهي في بطونهم. فأنزل الله الآية.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الواحدي والترمذي وابن جرير وأبو داود الطيالسي وابن حبان  $^{(\Lambda)}$  عن البراء بن عازب قال:

مات أناس من أصحاب النبي ﷺ، وهم يشربون الخمر، فلما حرّمت قال أناس: كيف لأصحابنا؟ ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت الآية.

وسنده صحيح.

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۹)</sup> عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۲۷۸ ـ ح: ۲۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٣/ ١٥٧٠ ـ ح: ١٩٨٠).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (٢٠٣).

 <sup>(</sup>٤) شراب يُتخذ من البسر المفضوخ - المشدوخ - من غير أن تمسه النار (لسان العرب: ٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول (٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) الجامع الصحيح (٥/ ٢٥٤ ـ ح: ٣٠٥٠).

<sup>(</sup>۷) (۷/ ۲۰).(۸) حاشیة جامع الأصول (۲/ ۱۲۰).

<sup>.(</sup>Yo/V) (4)

\* ما أخرجه الطبراني (١) عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه.
 وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه البزار (٢) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نحوه . وإسناده صحيح ، إلا أنه نسب القول لليهود ،

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَبُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآةَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمُ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُسَنَّزُلُ القُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمُ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورُ عَلِيهُ اللهِ ﴾ .

1۷۱ - أخرج البخاري (۳) وابن جرير (۱) والطبراني (۵) والواحدي (۲) من طريق أبي خيثمة عن أبي جويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون النبي على استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم الآية.

## ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٧) والبخاري (٨) ومسلم (١) والترمذي (١٠) والنسائي (١١) وابن جرير (١٢) من طريق شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بنحوه.

<sup>(</sup>١) المعجمالكبير(١٠/ ٩٥ ح: ١٠٠١١). (٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/ ٢٨٠ ـ ح: ٤٦٢١). (٤) (٧/ ٥٢).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٣٧/١٢ - ح: ١٢٦٩٥).

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (٢٠٥). ﴿ (٧) الفتح الرباني (١٨/ ١٣٢ ـ ح: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (٨/ ٢٨٠ \_ ح: (٤٦٢١).

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم (٤ج ١٨٣٢ - ح: ٢٣٥٩).

<sup>(</sup>١٠) الجامع الصحيح (٥/٢٥٦ ـ ح: ٣٠٥٦).

<sup>(</sup>۱۱) تفسير ابن كثير (۱۰٤/۲).

<sup>.(01/</sup>V)(11)

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> عن أبي هريرة بنحوه. وجوّده الحافظ ابن كثير<sup>(۲)</sup>.

\* ما أخرجه البخاري<sup>(٣)</sup> ومسلم<sup>(٤)</sup> عن أبي موسى الأشعري نحوه.

\* ما أخرجه ابن جوير (٥) من مرسل قتادة وعكرمة نحوه.

وإسناده صحيح. 👡

وللآية سبب آخر:

۱۷۲ ـ فأخرج ابن جرير (٦) من طريق محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول:

خطبنا رسول الله على فقال: «يا أيها الناس، كتب الله عليكم الحج»، فقام محصن الأسدي، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: «أما إني لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم، اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فأنزل الله الآية.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٧) أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما نحوه.

وقد روي هذا الحديث عن علي، وأبي أمامة الباهلي، وابن مسعود رضي الله عنهم، ولا يصح شيء منها.

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۰۳). تفسير ابن كثير (۲۱/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١/ ١٨٧ ـ ح: ٩٢). (٤) صحيح مسلم (٤/ ١٨٣٤ ـ ح: ٢٣٦٠).

<sup>(</sup>o) (v/ Yo). (r) (v/ Yo).

<sup>.(0 £ /</sup>V) (V)

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِحيَةِ الْمَسَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُد ضَرَيْهُمْ فِي الْوَصِحيَةِ الْمَسَانِ فَاللّهِ إِن الْمَسَانِ فَاللّهِ إِن الْرَضِ فَأَصَبَعَتُكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ مَعْيَسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْفَسَلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِن الْرَضِينَ اللّهِ إِنّا اللّهِ إِنّا اللّهُ إِنّا اللّهُ إِنّا اللّهُ إِنّا إِذَا لَينَ اللّهِ إِنّا اللهِ إِنّا اللهِ إِنّا إِنّا اللّهُ إِنّا اللهِ اللّهُ إِنّا إِنّا إِنّا إِنّا اللّهِ اللّهُ إِنّا اللّهُ إِنّا اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُو اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُو اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُو اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

المعلى الله عنهما قال: وأبو داود (۲) والترمذي (۳) والدارقطني (۱۷۳ والدارقطني (۱۷۳ والطبراني (۵) وابن جرير (۱۹ والبيهقي (۷) وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه (۸) والواحدي (۹) وأبو يعلى (۱۱) من طريق محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

كان تميم الداري وعديّ بن بدّاء يختلفان إلى مكة، فصحبهما رجل من قريش من بني سهم، فمات بأرض ليس بها أحد من المسلمين، فأوصى إليهما بتركته، فلما قدما دفعاها إلى أهله، وكتما

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۹/۵ ـ ح: ۲۷۸۰).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (٤/ ۳۰ ـ ح: ٣٦٠٦).

 <sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح (٥/ ٢٥٩ ـ ح: ٣٠٦٠).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (٤/ ١٦٨ \_ ح: ٣٠).

 <sup>(</sup>۵) المعجم الكبير (۱۲/ ۱۷ خ: ۱۲۰۹۱) (۱۱۰/۱۷ - ح: ۲۲۸).

<sup>(</sup>۱۰) مسند أبي يعلى(٤/ ٣٣٨ ـ ح: ٣٤٥٣).

جاماً (۱) كان معه من فضة مخوصاً بالذهب، فقالا: لم نره. فأتي بهما إلى النبي على فلا فله من الله ما كتما ولا اطلعا، وخلى سبيلهما. ثم أن الجام وُجد عند قوم من أهل مكة، فقالوا: ابتعناه من تميم الداري وعدي بن بدّاء. فقام أولياء السهمي فأخذوا الجام، وحلف رجلان منهم بالله أن هذا الجام جام صاحبنا، وشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا، فنزلت الآية.

هذا لفظ الواحدي<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) إناء من فضة (لسان العرب: ١١٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/١١٣).

## سورة الأنعام

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنُ ثَنَاءِ أَكَبُرُ شَهَدَةً ثُلِ اللّهُ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِى إِلَىٰ هَلَا القُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغُ أَهِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللّهِ مَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنْهَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِنِّنِ بَرِئَةً ثِمَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللّهِ ﴾.

1۷٤ ـ أخرج ابن جرير (۱) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ (۲) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء النحام بن زيد وقردم بن كعب وبحري بن عمير، فقالوا: يا محمد، ما تعلم مع الله إلها غيره؟ فقال رسول الله ﷺ:

«لا إله إلا الله، بذلك بُعثت، وإلى ذلك أدعو» فأنزل الله فيهم وفي قولهم الآية.

وإسناده حسن.

الرزاق وعبد الرزاق والخرج ابن جرير (7) والحاكم المراني وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم

<sup>(</sup>۱) (۱/٤/۷). (۲) فتح القدير (۲/١٠٦).

<sup>(</sup>٣) (٧/ ١١٠). (3) المستدرك (٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١١٣/١٢ ـ ح: ١٢٦٨٢).

وأبو الشيخ وابن مردويه(١) والبيهقي في «الدلائل»(٢) من طريق حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في أبي طالب، كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله ﷺ، ويتباعد عما جاء أيه.

وإسناده صحيح، والرجل المبهم قد صُرّح به في رواية الواحدي (٣) والبيهقي وهو سعيد بن جبير، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير(!) وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ (٥) عن القاسم بن مخيمرة نحوه.

وَأَهُو مُوسَلُ صَحَيْحَ الْإَسْنَادُ.

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(٦)</sup> عن عطاء بن دينار مرسلاً نحوه.

وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ مَّدَّ نَهَلُمُ إِنَّهُ لَيَحَرُّنُكَ الَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَذِكنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٧٦ - أخرج الترمذي (٧) والحاكم (٨) وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه (٩) والضياء المقدسي في «المختارة» (\*) من طريق ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه: أن أبا جهل قال للنبي على: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله الآية. ﴿ ﴿ اللَّهِ

<sup>(451/4) (4)</sup> نتح القدير (٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (٢٠٩)، (1) (Y/•11).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (٢/ ١١٠). (r) (y/·//).

<sup>(</sup>V) الجامع الصحيح (٥/ ٢٦١ - : ١٤٠٣).

<sup>(</sup>A) المستدرك (۲/۰۲۹).

<sup>(4) (</sup>۲/۲۶۳ ـ ح : ۸۶۷).

<sup>(</sup>٩) فتح القدير (١١٣/٢).

Alexander .

إسناده صحيح (١)، ويشهد له: الله الله

و الترجه الترمذي (٢) وابن جرير (٣) عن ناجية بن كعب مرسلاً 

قال الترمذي: المرسل أصح.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَةً مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَتَطَرُّدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٧٧ - أخرج مسلم (١) والنسائي (٥) وابن ماجه (٢) والحاكم (٧) وابن جرير(٨) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم (٩) والبيهقي في «الدلائل»(١٠) والواحذي(١١١) من طريق المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد بن أبي وقاصّ رضي الله عنه قال:

نزلت هذه الآية فينا ستة: في، وفي ابن مسعود، وصهيب، وعمار، والمقداد، وبلال، قالت قريش لرسول الله على: إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهؤلاء، فاطردهم عنا. فدخل قلب رسول الله على من ذلك ما شاء الله أن يدخل، فأنزل الله الآية.

<sup>(</sup>١) حاشية جامع الأصول (٢/ ١٣٢). (٢) الجامع الصحيح (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/ ١٨٧٨ - ح: ٢٤١٣):

<sup>.(</sup>Y) (A/111).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه (٢/ ١٣٨٣ ـ - : ١٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير ((١٢١/٢).

<sup>(</sup>V) المستدرك (۳/۹۱۳).

<sup>(</sup>٩) حاشية جامع الأصول (٢/ ١٣٣).

<sup>.(</sup>٢٥٣/١)(١٠)

<sup>(</sup>١١) أسباب النزول (٢١٢).

هذا لفظ الواحدى، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد(۱) والطبراني(۲) وابن جرير(۳) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم(٤) والواحدي(٥) من طريق أشعث عن كردوس عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه.

وإسناده لا بأس به، وصححه الهيشمي (٦).

\* ما أخرجه ابن جرير (٧) من طريق كردوس عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. ويقال فيه ما قيل فيما قبله.

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱثْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَقَّ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِى يُوحَ إِلَيْهِ شَقَّ وَمَن قَالَ سَأُنولُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِى غَمَرَتِ ٱلْوَبِ وَٱلْمَلَتِكُمُ اللَّهُونِ وَمَا كَنْتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ ٱلْمَيْقِ وَكُنْتُم عَنْ ءَاينتِهِ مَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ ٱلْمَيْقِ وَكُنْتُم عَنْ ءَاينتِهِ مَنْ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهِ غَيْرَ ٱلْمَيْقِ وَكُنْتُم عَنْ ءَاينتِهِ مَنْ مَاينتِهِ مَنْ مَاينتِهِ مَنْ مَاينَةِ مِنْ وَلَا سَلَّهُ وَلَوْنَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ ٱلْمَيْقِ وَكُنْتُم عَنْ ءَاينتِهِ مَنْ مَاينَةِ مَنْ مَاينَةً وَكُنْتُم عَنْ مَاينتِهِ مَنْ مَاينَةً وَكُنْتُم عَنْ مَاينَةً وَكُنْتُم عَلَى اللَّهُ عَنْ مَاينَةً وَلَوْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَانَا عَلَيْ وَكُنْتُم عَنْ مَاينَهُ وَلِيلَةً فَيْ وَلَوْنَ عَلَى اللَّهُ وَلَوْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَانَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَانَا عَلَيْهُ وَلَانَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَكُنْتُم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَانَا عَلَيْهُ وَلَانَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَانَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَقِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

1۷۸ ـ أخرج ابن جرير (<sup>(A)</sup> عن قتادة قال: نزلت في مسيلمة. وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۱۸۷ ـ -: ۲٦۸).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٠٥/١٠٠ ـ ح: ١٠٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) (٧/ ١٢٧). (٤) فتح القدير (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول (٢١٣).

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد (٧/ ٢١).

<sup>.(</sup>YY /V) (V)

<sup>(</sup>A) (V/ (A), YAI).

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَانُولُ وَيَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِمُهُمْ فَيُنَبِّنَهُم بِمَا كَانُوا يَهْمَلُونَ اللَّهِ ﴾.

1۷۹ ـ أخرج ابن جرير (۱) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (۲) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا: يا محمد، لتنتهين عن سب الهتنا، أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عَدُوا بغير علم.

وإسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۳)</sup> من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه.

وهو مرسل صحيح الإسناد.

ابن جرير (٤) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا: يا محمد، أمّا ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه، وأما ما قتل ربكم فتحرّمونه، فأنزل الله الآية.

إسناده صحيح، وإيشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) من طريق هارون بن عنتره عن أبيه عن ابن عباس بنحوه.

<sup>(1) (</sup>Y\Y·Y).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/١٥١)

<sup>.(</sup>Y·A/Y) (Y)

<sup>.(1£/</sup>A) (£)

<sup>.(</sup>IT/A) (o)

وإسناده لا بأس به .

ه ما أخرجه أبو داود<sup>(۱)</sup> والترمذي<sup>(۲)</sup> والطبراني<sup>(۳)</sup> وابن جرير<sup>(1)</sup> من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعناه.

وإسناده ضعيف، يتقوى بشواهده.

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) عن قتادة مرسلاً بمعناه.

وإسناده صحيح. ﴿

ولا مانع أن يكون قول قريش مبنياً على إيحاء الفرس.

قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِيَّ أَنْشَأَ جَنَّنِّ مَّعُهُوشَنِّ وَغَيْرَ مَعْهُوشَنِّ وَغَيْرَ مَعْهُوشَنَّ وَالنَّحْلَ وَالزُّمَّانَ مُتَسَنِّهَا وَغَيْرَ مُتَسَنِّهِا وَغَيْرَ مُتَسَنَّهِا وَغَيْرَ مُتَسَنَّهِا وَغَيْرَ مُتَسَنَّهِا

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳/۲٤٦ \_ ح: ۲۸۱۹).

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح (٥/ ٢٦٣ \_ ح: ٣٠٦٩).

 <sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١١/ ٤٥٧) - ح: ١٢٢٩٥).

<sup>.(11/</sup>A) (0) .(11/A) (1)

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١١/١١) ـ ح: ١١٦١٤).

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (٢/١٥٨).

كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا آَثَمَرَ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ وَلَا تُشْرِفُوا إِلَّهُ الْكُورُ لَا لَيْمُونُوا الْكُورُ لَا لَيْمُونِينَ اللَّهُ .

۱۸۱ ـ أخرج ابن جرير (۱) وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو الشيخ (۲) عن أبي العالية قال: كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة، ثم تسارفوا، فأنزل الله الآية.

وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>.(£0/</sup>A) (1)

<sup>(</sup>۲) فتح القدير (۲/ ۱۷۵). (۲)

## سورة الأعراف

قوله تعالى: ﴿ لَهُ يَبَنِيَ مَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِ مَسْجِدِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَاشْرَبُوا وَلَا نُسْرِفُوا أَلْمُسْرِفِينَ اللهُ ال

الم الخرج مسلم (۱) والنسائي (۲) وابن جرير (۳) وابن ابي شيبة (٤) والواحدي (٥) من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عريانة، وعلى فرجها خرقة، وهي تقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت الآية.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

« ما أخرجه ابن جرير (٦) وابن أبي حاتم وابن مردويه (٧).

عن ابن عباس بمعناه.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۶/ ۲۳۲ ـ ح: ۳۰۲۸).

<sup>(</sup>۲) جامع الأصول (۲/ ۱۳۹).

<sup>.(114/</sup>A) (Y)

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول (٢٢١، ٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۱۱۹). (۷) فتح القدير (۲/ ۲۰۱).

 \* ما أخرجه الواحدي<sup>(۱)</sup> عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً معناه.

وإسناده لا بأس به.

\* ما أخرجه ابن جرير (٢) عن سعيد بن جبير، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم بمعناه.

وهي مراسيل صحيحة الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَنَفَكُّرُوا مَا بِصَاحِبِم يِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ شُبِينُ ١٠٠٠

(ز) ۱۸۳ ـ أخرج ابن جرير (۳) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ (٤) عن قتادة قال: ذُكر لنا أن نبي الله ﷺ كان على الصفا، فدعا قريشاً، فجعل يفخذهم فخذاً فخذاً، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فحذرهم بأس الله ووقائع الله، فقال قائلهم:

إن صاحبكم هذا لمجنون، بات يصوّت إلى الصباح، فأنزل الله الآية.

وهو مرسل صحيح الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّبَا لِوَقِيْهَا إِلَّا هُوْ لَقُلْتُ فِي السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَنْنَةُ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَلِيْ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَتِكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَقْلَمُونَ ﴿ آلِكُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أسباب النزول (۲۲۲). (۲) (۱۱۹/۸).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير(٢/ ٢٧٢).

<sup>.(47/4) (4)</sup> 

۱۸٤ ـ أخرج ابن جرير (۱) وأبو الشيخ (۲) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال حمل بن أبي قشير وسَمْوَل بن زيد لرسول الله ﷺ: يا محمد، أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً كما تقول، فإنا نعلم متى هي. فأنزل الله الآية.

وإسناده حسن.

in which some the

 $(S_{ij})^{(i)} \otimes (S_{ij})^{(i)} \otimes (S_{$ 

water all process of the same of the same

A STATE OF THE STA

and the second of the second o

a specific transfer of the 180

the had the of the

<sup>(41 (1) (1) (41) (1)</sup> 

To West

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير (۲/ ۲۷۵) رسان مي النا

117 (11 111)

## سورة الأنفال

قبول و تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكِ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ اللَّهِ وَٱلرَّسُولُ فَاتَّقُولُ ٱللَّهِ مِنْ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم يُتُؤْمِنِينَ ۞﴾ مِن اللَّهِ مِنْ

۱۸۵ ـ أخرج الإمام أجمد (۱) ومسلم (۲) وأبو داود (۱) والترمذي (۱) والحاكم (۵) وابن جرير (۱) والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم وابن مردويه والبيهقي (۷) وأبو يعلى (۸) من طريق مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص وضي الله عنه قال :

لما كان يوم بدر جئت بسيف، فقلت: يا رسولُ الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين، فهب لي هذا السيف.

فقال لي: «هذا ليس لي ولا لك» فرجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا من لم يُبُلِ بلائي، فجاءني الرسول في فقلت: حدث في حدث، فلهما انتهيت قال: «يا سعد، إنك سألتني السيف وليس لي، وإنه قد صار لي فهو لك».

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (١٤٨/١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ١٨٧٧ ـ ح: ١٧٤٨) في جملة تخديث اطويل؛ منا مناسسا ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوڊ (٣/ ١٧٧ - ح: ٢٧٤٠).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٢٦٨ ـ ح: ٣٠٧٩).

<sup>(</sup>a) المستقدرك (٢/ ١٣٢). (b) المستقدرك (١٣٢/ ١٣٢). (b) المستقدرك (١٣٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>V) its (Y. 1017). (V)

<sup>(</sup>A) (Y\VII - 5: YAY).

وأنزل الله الآية.

هذا لفظ ابن جرير.

وللآية سبب آخر:

۱۸٦ - فأخرج ابن جرير<sup>(۱)</sup> وأبو داود<sup>(۲)</sup> والحاكم<sup>(۳)</sup> والنسائي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن حبان وأبو الشيخ ابن مردويه<sup>(1)</sup> والبيهقي في الدلائل<sup>(0)</sup> من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

لما كان يوم بدر، قال رسول الله ﷺ: «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا أله وكذا فله كذا وكذا»، فتسارع في ذلك شُبّان الرجال، وبقيت الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت الغنائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم. فقالت الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإنا كنا رِدْءاً لكم، وكنا تحت الرايات ولو انكشفتم لفئتم إلينا، فتنازعوا، فأنزل الله الآية.

وإسناده صحيح، وهذا لفظ ابن جرير، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١) والحاكم (٧) وابن جرير (٨) وعبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي (٩) والضياء المقدسي في

<sup>(1) (4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) سنن أبي داود (٣/ ١٧٥ \_ ح: ٢٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٢٢١). (٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٢/ ٢٨٤).

<sup>.(140/4) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) الفتح الرباني (١٤/ ٧٧ ـ ح: ٢٣١).

<sup>(</sup>V) المستدرك (۲/۱۳۲، ۲۲۳).

<sup>.(117/4) (</sup>A)

<sup>(</sup>٩) فتح القدير (٢/ ٢٨٣).

«المختارة»(\*) عن عبادة بن الصامت بمعناه.

وإسناده جيد(١).

قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوكُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ قَنَلَهُ أَوْ رَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ وَلَكِنَ اللَّهَ مَنْكُ بُلَاثًا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ مَا اللَّهَ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهُ اللّ

\* أخرج الطبراني (٢) وابن أبي حاتم وابن مردويه (٣) عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله ﷺ فأخذ كفاً من الحصباء فاستقبلنا به، فرمانا بها، وقال: «شاهت الوجوه» فانهزمنا، فأنزل الله الآية.

حسنه الهيثمي(٤)، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون ذكر الآية.

قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ الْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾.

المام أحمد (٢) ومسلم (٧) والترمذي (٨) وابن جرير (٩) وابن مردويه (١٠) وأبو نعيم في «الدلائل» (١١) من طريق سماك الحنفي عن

<sup>(\*)</sup> الأحاديث المختارة (٨/ ٢٩٣ ـ ح: ٣٦٠).

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۷۳/۱٤). (۲) المعجم الكبير (۳/ ۲۲۷ ـ -: ۳۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٢/ ٢٩٦). (٤) مجمع الزوائد (٦/ ٨٤).

<sup>.(147/4) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) الفتح الرباني (١٨/ ١٤٩ ـ ح: ٢٨٣). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١٣٨٣ ـ ح: ١٧٦٣).

<sup>(</sup>٨) الجامع الصحيح (٥/ ٢٦٩ - ﴿: ٣٠٨١).

<sup>(</sup>۹) (۱۲۷/۹). (۱۰) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۸۹).

<sup>.(17 (17) (11)</sup> 

ابن عباس عن عمر رضى الله عنه قال: لما كان يوم بدر، ونظر رسول الله على إلى المشركين وعدَّتهم، ونظر إلى أصحابه نيفاً على ثلاثمائة، فاستقبل القبلة فجعل يدعو يقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد فِي الأرض» فلم يزل كذلك، حتى سقط رداؤه، وأخذه أبو بكر الصديق رضى الله عنه فوضع رداءه عليه، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: كفاك يا نبي الله بأبي وأمي مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله الآية.

هذا لفظ ابن جرير، وصححه الترمذي وابن المديني (١).

قوله تعالى: ﴿ إِن نَسْتَقْنِحُوا فَقَدْ جَآةَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ وَإِن تَنْهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكِئُمُ ۚ وَإِن تَعُودُوا نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُر فِتَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

۱۸۸ - أخرج الحاكم (۲) وابن جرير (۳) والواحدي (٤) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وابن منده (٥) والبيهقي في «الدلائل» (٦) من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه قال: كان المستفتح أبا جهل، وإنه قال حِين التقى بالقوم: اللهم أيُّنا كان أقطع للرحم، وأتانا بما لم نعرف، فأحنه الغداة، وكان ذلك استفتاحه، فأنزل الله الآية.

وسنده صحيح، وهذا لفظ الواحدي.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ مَا يَكُنَّا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٣٢٨/٢). تفسیر ابن کثیر (۲/۹۸۹).

<sup>.(1</sup>YA/4) (Y)

<sup>(</sup>۵) فتح القدير (۲/۲۹۷).

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (٢٣٠).

<sup>(</sup>r) (y/3y).

## 

المقداد: هذا الذي أردت، وفيه أنزلت الآية.

وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا لَمُواْ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْهَا حِجَازًا مِن الشَّكَانِ اللَّهِ الْقِيرِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ . لَيْهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ .

Part of the state of the state of the

الما الموادي المياد و

A CHARLEST OF STREET

and the second of the second

البخاري<sup>(۳)</sup> ومسلم<sup>(۱)</sup> والواجدي<sup>(۵)</sup> واين أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه<sup>(۲)</sup> والبيهقي<sup>(۷)</sup> عن أنس رضي الله عنه قال:

قال أبو جهل: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليه حجارة من السماء أو اثنا بعذاب أليم».

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۰۱). (۲) فتح القدير (۲/۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/٨٠٠٤ ح: ١٩٤٨). (٤) صحيح مسلم (٤/١٥٤٢ م : ٢٩٧٢).

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول (٢٣٢)، ١٠٠٠ الله التع القدير (٣٠٤/٢) المنافق (٦٠٠٠)

<sup>(</sup>V) دلائل النبوة (۳/ ۷۰). ، ه ۱۰۰ (۷۰)

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيكَ كَفَرُوا بُنِفِقُونَ أَتَوَالَهُمُ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ سَيُنِفُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ بُحْمُرُونَ ﷺ.

البيهقي (۱۹ أخرج ابن جرير (۱) وابن المنذر وابن أبي حاتم (۲) والبيهقي (۱۹ من طريق ابن إسحاق قال: ثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن وعمرو بن سعد بن معاذ قالوا: لما أصابت المسلمون يوم بدر من كفار قريش من أصحاب القليب، ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيرو، مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب، وما كان له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمداً قد وَتَركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثاراً بمن أصيب منا، ففعلوا، ففيهم ـ كما ذكر عن ابن عباس ـ أنزل الله الآية.

وهو مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له:

أخرجه ابن جرير<sup>(3)</sup> وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ<sup>(6)</sup>
 عن الحكم بن عتيبة مرسلاً مختصراً بمعناه. وإسناده لا بأس به.

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(٦)</sup> عن مجاهد وعطاء بن دينار بمعناه. وهي مراسيل جياد.

<sup>(</sup>۱) (۱/۰/۹), (۲) فتح القدير (۲/۳۰۷).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٣/ ٢٢٤). (٤) (٩/ ١٦٠).

<sup>(</sup>۵) فتح القدير (۲/۷۳). (۲) (۱۹/۱۲).

قبوله تعالى: ﴿ اَكُنَ خَفْفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِاثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ اللّهُ يَغْلِبُوا اللّهَ يَالَيْ بِإِذْدِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴿ ﴾.

۱۹۲ ـ أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> وأبو داود<sup>(۲)</sup> وابن جرير<sup>(۳)</sup> والنحاس في ناسخه والبيهقي<sup>(٤)</sup> وابن مردويه<sup>(٥)</sup> من طريق الزابير بن الخريت عن عكرمة عن أبن عباس رضي الله عنهما قال:

لما نزلت ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَنَيْنَ ﴾ شق ذلك على المسلمين، حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فجاء التخفيف فقال ﴿آلَكَنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْكُ يَغْلِبُوا أَلْكَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْكُ يَغْلِبُوا أَلْكَيْنِ يَكُن مِنكُمْ أَلْكُ يَغْلِبُوا أَلْكَيْنِ بِإِذْ يَكُن مِنكُمْ أَلْكُ يَغْلِبُوا أَلْكَيْنِ فَإِلَى اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ المُعْلِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

هذا لفظ البخاري، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> والطبراني<sup>(۷)</sup> من طريق عمرو بن دينار
 عن ابن عباس نحوه، وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه ابن جرير (<sup>(۸)</sup> من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس نحوه. وإسناده صحيح.

The state of the s

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱/۸ ۳۱۲ ـ ح: ۲۰۵۳).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٣/١٥٥ ـ ح: ٢٦٤٦).

<sup>.(</sup>Y4/·) (T)

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٨/ ٣١٢).

<sup>(</sup>r) (·1/vr).

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (١١/١١١ ـ ح: ١١٢١١).

<sup>.(</sup>YY/1+) (A)

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَهِي أَن يَكُونَ لَهُ اَلْثَرَىٰ حَقَّ يُنْفِئَ فِي الْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ لَلتُنْهَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآفِرَةُ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ اللّهِ ﴾.

197 - أخرج الإمام أحمد (١) ومسلم (٢) وابن جرير (٣) والواحدي (٤) والبيهقي قي «الدلائل» (٥) وأبو نعيم (١) من طريق سماك الحنفي عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر والتقوا، فهزم الله المشركين وقتل منهم سبعون رجلاً، وأسر منهم سبعون رجلاً، استشار رسول الله على أبا بكر وعمر وعلياً، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعسى الله أن يهندينهم للإسلام، فيكونوا لنا عضداً، فقال رسول الله على الرسول الله على النا الخطاب؟».

قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من قلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه، وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان - أخيه - فيضرب عنقه، حتى يعلم الله عز وجل أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأثمتهم وقادتهم، فهوي رسول الله علم ما قال أبو بكر، ولم يَهْوَ ما قلت، فأخذ منهم الفداء، فلما كان من الغد غدوت إلى النبي على فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال النبي على: «أبكي

الفتح الرباني (١٠٢/١٤ ـ ح: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٣/ ١٣٨٣ ـ ح: ١٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) (١٠/١٠). (٤) أسباب النزول (٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) (٣/ ١٢٧). (٦) دلائل النبوة (٢/ ١٧١). ١٣٧٠

the second

(a) the contract of the

للذي عُرض عليّ أصحابك من الفداء، لقد غرض علي عنابكم أدنى من هذه الشجرة لل شجرة قريبة له فأنزل الله الآية إلى قوله: ﴿ لَوْلَا لَا مِن اللّهِ مَنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللّهِ .

قوله تعالى: ﴿ لَوْلَا كِنَنْ إِنَّ اللَّهِ سَبَقَ لَنَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَدَّابُ مَعْلِمٌ فَيمَا أَخَذْتُمْ عَدَّابُ مَعْلِمٌ اللَّهُ اللَّهُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

من المشركين، وورد أنها نزلت في أخذ الغنائم يوم بدر.

198 ـ أخرج الترمذي (١) وابن جرير (٢) والنسائي وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي (٢) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله على: «مَا أُحلت الغنائم لأحد سود الرءوس من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء وتأكلها عتى كان يوم بدر فوقع الناس في الغنائم، فأنزل الله الآية.

صححه الترمذي، وهو كما قال<sup>(٤)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّيْ قُل لِين فِي أَيْدِيكُم مِنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللللْمُولِ الللِّهُ الللللِّهُ الللِهُ اللللْمُولِمُ الللِمُولِمُ اللللْ

<sup>(</sup>۱) الجامع الصحيح (٥/ ٢٧١ ـ -: ٣٠٨٥).

<sup>.(</sup>٣٢/١٠) (٢)

<sup>(</sup>٣) حاشية جامع الأصول ((٢) ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع الصغير للألباتيّ (٥/٤٤ ـ ح: ٥٠٧٢).

فقال رسول الله ﷺ: «أفعل» ففدى العباس نفسه وابني أخويه وحليفه، وأنزل الله الآية.

وصححه الحاكم، وهذا لفظه، ويشهد له:

\* ما أخرجه الطبراني في الأوسط (٣) وابن جرير (٤) والبيهقي في «الدلائل» (٥) وأبو نعيم (٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً بمعناه.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) المستدرك (۳/ ۳۲٤). (۲) فتح القدير (۳/ ۳۲۸).

<sup>(</sup>٣) لباب النقول (١١٤). (٤) (١٠/ ٣٥).

<sup>(6) (7/171). (7) (7/171).</sup> 

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُرْ وَأُولُوا ٱلأَرْحَارِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِ كِنْكِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ ﴿ ﴾ .

197 ـ أخرج ابن جرير (١) والطيالسي والطبراني وابن أبي حاتم (٢) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: إنما نزلت هذه الآية أن الرجل كان يعاقد الرجل، يقول: ترثني وأرثك، فنزلت الآية.

وسنده ضُحيح.

<sup>.(1/11) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الصحيح المسند للوادعي (٧٤).

## سورة براءة

en and a supplication of the state of the second and the second an

The state of the s

قوله تعالى: ﴿ أَجَمَلُتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَرَامِ كُمَنْ مَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلظّالِمِينَ اللهِ ﴾.

(۱۹۷ - أخرج الإمام أحمد (۱) ومسلم (۱) وابن جرير (۳) والواحدي (۱) وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني (۱) وأبو الشيخ وابن مردويه (۱) عن النعمان بن بشير قال:

كنت عند منبر رسول الله على، فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد أن أسقي الحاج، وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجوهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله على وهو يوم الجمعة \_ ولكني إذا صليت دخلت فاستفتيت رسول الله على فيما اختلفتم فيه، ففعل فأنزل الله الآية.

1 March Jan Jan Carlot Brown of the

الفتح الرباني (۱۸/۱۸ ـ ح: ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٣/ ١٤٩٩ ـ ح: ١٨٧٩).

<sup>.(</sup>TY/\+) (T)

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (٢٤١).

<sup>(</sup>ه) المعجم الأوسط (٢٦٦/١ ـ ح: ٤٢٣) بتحقيق ميجمود الطحان ـ نشر مكتبة المعارف ـ ط الأولى.

<sup>. (</sup>٦) فتح القدير (٢/ ٣٤٥).

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له: ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* ها أخرجه عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> وابن جريو<sup>(۲)</sup> من وجه آخر غن التعمان به.

وإسناده صحيح

\* ما أخرجه ابن جرير (٢) وابن المنذر وابن أبي حاتم (٤) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال: قال العباس بن عبد المظلب حين أسر يوم بدر لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد، لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج وثفك العانى، قانزل الله الآية.

وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْبَهُودُ عُنَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّفَكَدَى الْمَسِيخُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّفَكَدَى الْمَسِيخُ ابْنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

(ز) ۱۹۸ ـ أخرج ابن جرير (ف) وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه (۱۹ من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسولَ الله على سلام بن مشكم، ونعمانُ بن أوقى وشاسُ بن قيس ومالكُ بن الصيف، فقالوا: كيف نتبعك، وقد تركت قبلتنا، وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله؟! فأنزل الله الآية.

وإسناده حسن.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن كَلِيزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا ,

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳٤۲)، ۱۰ (۲) (۲۰/ ۲۷)،

<sup>(</sup>٣) (١٠/ ٦٧/١٠). ١٠٠٠ (٤) فتح القدير (٣٤٦/٢). ١٠٠٠ (٣)

وَإِن لَمْ يُتَعْلَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞.

الم الم الم المدار (۱) والبخاري (۲) ومسلم (۳) وابن جرير (۱) والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه (۱) والواحدي (۱) من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا رسول الله الله يقسم قسماً، إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج - فقال: اعدل فينا يا رسول الله. فقال: «ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟!» فنزلت الآية. هذا لفظ الواحدي.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدُنُّ قُلْ أَدُنُ خَيْرٍ لَكُمُ مُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمُ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُمَّ عَذَاجُ الْيِمُ ﴿ آلَهُمْ ﴾ .

• ۲۰۰ - أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم (۷) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله ﷺ فيجلس إليه فيسمع منه، ثم ينقل حديثه إلى المنافقين، وهو الذي قال لهم: إنما محمد أُذُن، من حدّثه بشيء صدّقه، فأنزل الله فيه الآية.

وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (١٨/ ١٦٠ \_ ح: ٢٩٤).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۲/ ۲۹۰\_ح: ۲۹۳۳).

<sup>(</sup>٣) صحیح مسلم (٢/ ٤٤٤ \_ ح: ١٠٦٤ (١٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) (۱۰۹/۱۰). (٥) فتح القدير (٣٧٣/٢).

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (٢٤٧).(٧) فتح القدير (٢/ ٣٧٧).

قوله تعالى: ﴿ وَلَهِ سَالَتُهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا خَوْضُ وَلَلْعَبُ قُلْ اللَّهِ وَهَا يَنْكُولُ إِنَّمَا كُنَّا خَوْضُ وَلَلْعَبُ قُلْ الْإِلَهِ وَهَا يَنْهُونُ وَاللَّهِ وَهَا يَنْهُونُ وَاللَّهِ وَهَا يَنْهُونُ وَاللَّهِ وَهَا يَنْهُ وَاللَّهِ وَهَا اللَّهِ وَهَا يَنْهُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله على تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض وللعب، ورسول الله على يقول: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون؟ الا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم».

وإسناده جيد، وهشام بن سعد وإن كان في حفظه شيء، إلا أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم (٣).

قوله تعالى: ﴿ يَلِنُونَ إِلَهُ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلكُفْرِ وَكَفَرُوا بِمَا لَدُ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَدُهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ مِن فَضَالِمٌ. فَإِن يَتُولُوا يَكُ خَيْرًا لَمُثَمِّ وَإِن يَتَوَلَّوا يُعَذِيبُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي فَضَالِمٌ. فَإِن يَتُولُوا يَكُ خَيْرًا لَمُثَمِّ وَإِن يَتَوَلَّوا يُعَذِيبُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنِيا وَالاَخِرَةُ وَمَا لَمُثَمَّ فِي ٱلأَرْضِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرِ اللهِ ﴾.

٢٠٢ ـ أخرج ابن أبي حاتم (٤) والأموي في مغازيه (٥) من طريق

<sup>(</sup>۱) (۱۱۹/۱۰). (۲) فتح القدير (۲/۸۷۳).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (١١/ ٤٠) ميزان الاعتدال للذهبي (٢٩٩/٤).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٢/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>۵) تفسیر ابن کثیر (۲/۱/۲).

ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: كان ممن تخلف من المنافقين ـ يعني عن غزوة تبوك ـ ونزل فيه القرآن منهم ممن كان مع النبي على الجلاس بن سويد بن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، وكان عمير في حجره، فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقاً فيما يقول، لنحن شر من الحمير. فسمعها عمير بن سعد، فقال: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء، وأعزهم على أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتُها لتفضحني، ولئن كتمتُها لتهلكني، ولإخداهما أهون علي من الأخرى، فمشئ إلى رسول الله على فذكر له ما قال الجلاس، فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي على فحلف قال البعلاس، فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي على فحلف قال ما قال ما قال عمير بن سعد، ولقد كذب على، فأنزل الله الآية.

وإسناده صحيح، إلاّ أنّ فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، لكن يتقوى بشواهده، وهي:

ه ما أخرجه ابن أبي حاتم<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس نجوه.

اخرجه ابن سعد<sup>(۱)</sup> وابن جرير<sup>(۱)</sup> عن عروة بن الزبير مرسلاً نيجوه وإسناده ضحيح.

. وللآية سبب آخر:

۲۰۳ - فأخرج ابن جرير<sup>(۱)</sup> والطبراني<sup>(0)</sup> وأبو الشيخ وابن مردويه<sup>(۱)</sup> من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله على جالساً في ظل شجرة، فقال: «إنه سيأتيكم

<sup>(</sup>۱) لباب النقول (۱۱۹). (۲) لباب النقول (۱۲۰).

<sup>(</sup>Y) ((1)\(\frac{1}{2}\). (1\(\frac{1}{2}\). (1\(\frac{1}{2}\).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٧/١٢ ـ ح: ١٢٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (٢/ ٣٨٤).

إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه»، فلم يلبث أن طلع رجل أزرق، فدعاه رسول الله على فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟» فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا، حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله الآية.

صححه الهيثمي (١), وهو كما قال.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ بَلْمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْتُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُرْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَدَابُ اللَّهُ فِينَهُمْ وَلَمُ مَا اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَمُ اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَمُ اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَمُ اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ اللَّذِينَ لِللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والطبراني (٦) والواحدي (٧) ومسلم (٣) والنسائي (١) وابن جرير (٥) والطبراني (٦) والواحدي (٧) من طريق أبي وائل عن أبي مسعود (٨) رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل (٩) فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: إنّ الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الآية.

ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن مردویه (۱۰) عن أبي هریرة وأبي عقیل، وأبي

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (١٢٢/٧).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۳/ ۲۸۲ ـ ح ۱٤۱۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٧٠٦/٢ - ح: ١٠١٨).

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول (٢/ ١٦٥)، (٥) (١٣٦/١٠).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١٧/ ٢٠٠ ـ ح: ٥٣٥).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (٢٠٤، ٢٥٥).

<sup>(</sup>A) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري الأنصاري، شهد العقبة، وأحداً وما بعدها، ومات بعد سنة (٤٠ هـ) (الإصابة: ٢/ ٤٩٠ ـ رقم: ٢٠٦٥).

<sup>(</sup>٩) نحمل للناس أمتعتهم بالأجرة (حاشية أسباب النزول للواحدي: ٢٥٥).

<sup>(</sup>١٠) لباب النقول (١٢١).

سعيد الخدري، وابن عباس، وعميرة بنت سهيل بن رافع بمعناه.

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> عن قتادة نحو حديث أبي مسعود وسمئ الرجلين وهما: عبد الرحمن بن عوف، وهو المكثر، وأبو عقيل وهو المقلّ.

وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه ابن جرير $^{(Y)}$  عن ابن عباس نحوه بإسناد صحيح.

\* ما أخرجه ابن جرير (٢) أيضاً عن عبد الرحمن بن عوف نحوه، وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ غَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَتُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَاتَ أَبَدًا وَلَا نَتُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانِيتُونَ كَانُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُوا وَهُمْ فَاسِتُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

(۱) والنسائي (۱) والبخاري (۱) ومسلم (۱) والنسائي (۱) والنسائي (۱) وابن ماجه (۱) وابن جرير (۱) وابن أبي حاتم (۱۱) والواحدي (۱۱) والبيهقي (۱۱) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله عليه، وقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه ثم قال: «آذني حتى أصلي عليه» فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر بن

<sup>(1) (1/371).</sup> 

<sup>.(170/1.) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني (١٨/ ١٦٣ \_ ح: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٨/ ٣٣٣ ـ ح: ٤٦٧٠).

<sup>(</sup>٦) صحیح مسلم (٤/ ١٨٦٥ ـ ح: ٢٤٠٠).

<sup>(</sup>٧) تجامع الأصول (٢/١٦٧).

<sup>(</sup>۸) سنن ابن ماجه (۱/ ٤٨٧ \_ ح: ١٥٢٣).

<sup>(</sup>٩) (۱۰/۱۱). (٩) فتح الباري (٨/٣٣٦).

<sup>(</sup>١١) أسباب النزول (٢٥٦). (١٢) دلائل النبوة (٥/ ٢٨٧).

الخطاب، وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين خيرتين، أستغفر لهم، أو لا أستغفر، فصلّى عليه، فنزلت الآية.

- 1 | ,

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (۱) والبخاري (۲) والترمذي (۳) والطبراني (۱) وابن جرير (۵) وعبد بن حميد (۱) والنسائي وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان وابن مردويه وأبو نعيم (۷) والواحدي (۸) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه.

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> وابن ماجه<sup>(۱)</sup> والبزار وابن مردويه<sup>(۱۱)</sup>
 عن جابر رضي الله عنه نحوه.

وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه أبن جرير (١٢) وعبد الرزاق (١٣) عن قتادة مرسلاً نحوه، وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه البيهقي في «الدلائل»(١٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق سالم بن عجلان عن سعيد بن جبير عنه نحوه، وإسناده صحيح.

القتح الربائي (۱۸/ ۱۹۲ ـ ح: ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/٣٣٣ ـ ح: ٤٦٧١).

<sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح (٥/ ٢٧٩ - ح: ٣٠٩٧).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١٦/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>۵) (۱۱۲/۱۰). (۲) فتح الباري (۸/ ۳۳۵).

<sup>(</sup>۷) فتح القدير (۲/ ۲۸۹). (۸) أسباب النزول (۲۵۷).

<sup>.(121/1.) (4)</sup> 

<sup>(</sup>۱۰) سنن ابن ماجه (۱/ ۴۸۸ ـ ح: ۱۵۲۴).

<sup>(</sup>۱۱) فتح القدير (۲/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>١٣) فتح الباري (٨/ ٣٣٤). (١٤) (٥/ ٢٨٨).

قسولسه تسعمالسى: ﴿ وَمِينَ ٱلْأَعْدَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَشَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتٍ عِندَ ٱللهِ وَصَلَوْتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللهُ فِي رَحْمَتِهِمْ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾.

٢٠٦ ـ أخرج أبن جرير (١) وأبو الشيخ (٢) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا عشرة ولد مقرّن، فنزلت فينا الآية.

وإسناده جيد.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَرُونَ آعَنَرُفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِمًا وَمَاخَرَ سَيِنَا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللّهَ عَنُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللهَ

النبي على الله عنه الله عنهما قال: كانوا عشرة على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي في غزوة تبوك، فلما حضر رجوع النبي في أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد، وكان ممر النبي في إذا رجع في المسجد، فلما رآهم قال: «من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟» قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله حتى تطلقهم وتعذرهم. فقال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم. رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين».

فلما بلغهم ذلك، قالوا: ونحن بالله لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله الذي يطلقنا. فأنزل الله الآية.

وإسناده صحيح، ويشهد له:

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ٥). (۲) فتح القدير (٢/ ٣٩٧).

<sup>(1) (11/11).</sup> 

\* ما أخرجه أبو الشيخ وابن منده في «الصحابة»(١) عن جابر نحوه، وقوى السيوطي إسناده (٢).

\* ما أخرجه ابن جرير (٣) وعبد بن حميد (٤) عن قتادة مرسلاً نحوه، وإسناده صحيح.

۲۰۸ - أخرج ابن جرير (٥) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية (٢٠) والبيهقي في «الدلائل» (٧) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم أناس من الأنصار (٨)، ابتنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر (٩): ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم

<sup>(</sup>١) لباب النقول (١٢٤). (٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) (١١/١١). (3) لباب النقول (١٢٤).

<sup>.(14/11) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>Y) (o/ YFY).

<sup>(</sup>٨) أخرج ابن جرير (١٩/١١) بسند صحيح عن سعيد بن جبير أنهم بنو غنم.

<sup>(</sup>٩) عمرو بن صيفي بن مالك الأنصاري، أبو حنظلة غسيل الملائكة، سماه رسول الله ﷺ: أبو عامر الفاسق. أسباب النزول (٢٦٠).

من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي على النبي الله الله الله الآيات.

إسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> عن قتادة مرسلاً نحوه بإسناد صحيح.

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّهِي وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانَوْا أُولِي قُرُكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ لَلْهَجِيدِ اللَّهِ ﴾.

۲۰۹ - أخرج الإمام أحمد (۲) والبخاري (۳) ومسلم (۱) وابن جرير (۵) والطبراني (٦) والواحدي (۷) والبيهقي في «الدلائل» (۸) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضر أبا طالب الوفاة، دخل عليه النبي ﷺ، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: «أي عم، قل معي: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال أبو جهل وابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على

<sup>.(14/11) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) الفتح الرباني (۱۸/ ۱۹۰ ـ ح: ۳۰۰).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/ ٣٤١ ـ ح: ٤٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/٤٥ ـ ح: ٢٤).

<sup>.(4./11) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٢٠/ ٣٤٩ ـ ح: ٢٧٨).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (٢٦٣).

<sup>(</sup>A) (Y\Y37's T3T).

ملة عبد المطلب. فقال النبي ﷺ: «الأستغفرن لك، ما لم أنه عنه» فنزلت الآية.

هذا لفظ الواحدي، وهذا يقتضي تقدّم نزول الآية مع أن السورة من أواخر ما نزل من القرآن فلعلها نزلت مرتين، والله أعلم.

وللآية سبب آخر:

وابن عافرج الإمام أحمد (۱) والترمذي (۲۱ والحاكم (۳) وابن جرير (٤) والنسائي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي (۵) والضياء المقدسي في «المختارة» وأبو يعلى (۲) من طريق أبي المخليل عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلاً يستغفر لوالديه وهما مشركان، فقلت: أيستغفر الرجل لوالديه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فنزلت الآية.

وإسناده لا بأس به، وحسنه الترمذي.

قوله تعالى: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النّهِ وَ اللّهُ عَلَى النّهِ وَ الْأَنْصَارِ الّذِينَ النّهُ عُوهُ وَ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ يَهِمْ رَهُوثُ رَحِيدٌ ﴿ وَعَلَى النّلانَةِ اللّذِينَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا مَنَاقَتْ عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ رَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظُنُواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُونُواْ إِنّ اللهَ هُوَ النّوَابُ الرّحِيمُ ﴿

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (١٨/ ١٦٤ ـ ح: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح (٥/ ٢٨١ ـ ح: ٣١٠١).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) (۲۱/ ۳۲). (۵) نتح القدير (۲/ ٤١١).

<sup>(\*) (</sup>٢/٣٠٢ - ح: ٥٨٥).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۸۲ - ح: ۲۸۰).

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَثُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلْفَكَدِيِّينَ ١

٢١١ - أخرج الإمام أحمد (١) والبخاري (٢) ومسلم (١) وأبو داود(٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وابن جرير (٧) والطبراني (٨) والبيهقي في «الدلائل»(٩) عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله على غزوة غزاها قط. إلا في غزوة تبوك. غير أنى قد تخلفت في غزوة بدر. ولم يعاتب أحداً تخلف عنه. إنما خرج رسول الله على والمسلمون يريدون عير قريش. حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم، على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله على ليلة العقبة. حين تواثقنا على الإسلام. وما أحب أن لي بها مشهد بدر. وإن كانت بدر أذكر في الناس. وكان من خبري، حين تخلفت عن رسول الله ﷺ، في غزوة تبوك، أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله! ما جمعت قبلها راحلتين قط، حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله على في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً. واستقبل عدواً كثيراً. فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمشلمون مع رسول الله على كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ (يريد بذلك: الديوان). قال كعب: فقُلُّ رجل يريد أن يتغيب، يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من ألله عز وجل. وغزا

<sup>(</sup>۱) آلفتح الربَّاني (۱۸/ ۱۳۰ ـ ج: ۴۰۱).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/٣٤٣ ـ ح: ٤٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ٢١٢٠ \_ ح: ٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٥٢، ٣٥٣ ـ ح: ٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٥) الجامع الصحيح (٥/ ٢٨١ \_ ح: ٣١٠٢).

<sup>(</sup>٦) جامع الأصول (١٧١/٢).

<sup>- - - - - - - - - - - - - - (£</sup>Y/\\\) (V)

<sup>(</sup>A) المعجم الكبير (١٩/ ٤٢ \_ ح: ٩٠).

<sup>.(</sup>YY4 \_ YYY /o) (4)

رسول الله على تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهر رسول الله علية والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئاً. وأقول في نفسي ا أنا قادر على ذلك، إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله على غادياً والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئاً. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي. قطفقت، إذا خرجت في الناس، بعد خروج رسول الله علي المحزمين أنني لا أرلى لي أسوة. إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق. أو رجلاً ممن عدر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله ﷺ حتى بلغ تبوكاً فقال، وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله! حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له امعاذ بن جبل: بئس ما قلبت. والله! يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله ﷺ. فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مبيضاً يزول به السراب فقال رسول الله على: «كُن أَبا خيثمة»، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون.

فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله على قد توجه قافلاً من تبوك، حضرني بنّي فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غداً؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي: إن رسول الله على قد أظل قادماً. زاح عني الباطل. حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداً. فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله على قادماً. وكان إذا قدم من سفر، بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً. فقبل منهم رسول الله على علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله.

حتى جنت. فلما سلمت، تبسم تبسم المغضب ثم قال: "تعال" فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. فقال لي: "ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟" قال: قلت: يا رسول الله! إني، والله! لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. ولقد أعطيت جدلاً. ولكني، والله! لقد علمت، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ليوشكن الله أن يسخطك علي. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقبى الله. والله! ما كان يعذر. والله! ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قلل رسول الله على: "أما هذا، فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك" فقمت. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني. فقالوا لي: والله! ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا. لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله على بما اعتذر به إليه المخلفون. فقد كان كافيك ذنبك، رسول الله به المخلفون. فقد كان كافيك ذنبك، استغفار رسول الله به الله المخلفون. فقد كان كافيك ذنبك،

قال: فوالله! ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله على فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم. لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري، وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً، فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي.

قال: ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا، أيها الثلاثة، من بين من تخلف عنه.

قال: فاجتنبنا الناس. وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في

الأسواق ولا يكلمني أحد. وآتي رسول الله عليه الله عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة. فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام، أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر. فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. وإذا التفت نحوه أعرض عني. حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي، وأحب الناس إلي. فسلمت عليه. فوالله! ما رد علي السلام فقلت له: يا أبا قتادة! أنشدك بالله! هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. فعدت فناشدته. فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي، وتوليت، حتى تسورت الجدار.

فبينا أنا أمشى في سوق المدينة، إذا نبطى مِن نبط أهل الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك. قال: فصفق الناس يشيرون له إلى. حتى جاءني فدفع إلى كتاباً من ملك غسان. وكنت كاتباً. فقرأته فإذا فيه: أما بعد. فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. فالحق بنا نواسك. قال: فقلت، حين قرأتها: وهذه أيضاً من البلاء. فتياممت بها التنور فسجوتها بها. حتى إذا مضت أربعون من الخمسين، واستلبث الوحي، إذا رسول رسول الله على يأتيني فقال: إن رسول الله على يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال: فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوئي عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ﷺ. فقالت له: يا رسول الله! إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لا، ولكن لا يقربنك» فقالت: إنه، والله! ما به حركة إلى شيء. ووالله! ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان، إلى يومه هذا.

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله على في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله على وما يدريني ماذا يقول رسول الله على إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. قال: فلبثت بذلك عشر ليال. فكمل لنا خمسون ليلة من حين نُهِيَ عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة، على ظهر بيت من بيوتنا. فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عن وجل منا. قد ضاقت على نفسي وضاقت على الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك! أبشر. قال: فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج.

قال: فآذن رسول الله على الناس بتوبة الله علينا، حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا. فذهب قبل صاحبي مبشرون. وركض رجل إلى فرساً. وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل. فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني. فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. والله! ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما. فانطلقت أتأمّم رسول الله على يتلقائي الناس فوجاً فوجاً، يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله يهرول حتى حالس في المسجد، وحوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني. والله! ما قام رجل من المهاجرين غيره.

قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة.

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله على قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال: فقلت: أمن عندك؟ يا رسول الله! أم من عند الله؟ فقال: «لا، بل من عند الله». وكان رسول الله على إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك.

قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله على. فقال رسول الله على: «أمسك بعض مالك فهو خير لك». قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر وقال: وقلت: يا رسول الله! إن الله إنما أنجاني بالصدق. وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت. قال: فوالله! ما علمت أن أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث، منذ ذكرت ذلك لرسول الله على إلى يومي هذا، أحسن مما أبلاني الله به. والله! ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله على. إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي.

قال: فأنترل الله عز وجل: ﴿ لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّهِ وَاللّٰهُ عَلَى النَّهِ وَاللّٰهُ عِن اللّٰهُ عَلَى النَّهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى النَّهِ وَالْاَفْسَادِ اللّٰهِ الْمُسْرَةِ مِنْ المَّلَّةِ مَا كَادَ يَرِيعُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّةً تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوفُ أَجِيمٌ إِنَّ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ النَّهِمْ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ الْمَوْلِ النَّهُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَكُونُوا مُمَ الْفَكَادِقِينَ ﴾ (التوبة: ١١٩).

## سورة هود

قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ بَسَتَغْشُونَ فِي اللَّهُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يُمْلِئُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ مَا يُمِرُونَ وَمَا يُمْلِئُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يُمْلِئُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴾.

المحمد بن الخرج البخاري وابن جرير (٢) من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم.

قوله تعالى: ﴿وَأَقِدِ ٱلْفَتَالُوهُ طَرُّقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ ٱلْيَالِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ مُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَا عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمِ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى

(۱) وأهل السنن (۱) وأبو الإمام أحمد (۳) ومسلم (۱) وأهل السنن (۱) وأبو داود الطيالسي (۱) والإسماعيلي وعبد الرزاق (۷) وابن جرير (۸)

<sup>(</sup>١) "فتح الباري (٨/ ٣٤٩ ـ ح: ٢٦٨١).

<sup>(</sup>۲) (۱۲/۱۲۱). (۳) الفتح الرباني (۱۸۱/۱۸). ح: ۳۱۲).

<sup>(</sup>ع) صحيح مُسَلَم (٤/٢١١٦ ـ ح: ٢٢٧٧ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (٢/ ٥٣٣). وذكر الحافظ ابن كثير أن أهل السنن أخرجوه إلا أبا داود، مع أن أبا داود أخرجه في كتاب الحدود ـ باب الرجل يصيب من المرأة دون الجماع، (٤/ ١٦١٠ ـ ح: ٤٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) حاشية جامع الأصول (٢/ ١٩٧). (٧) فتح الباري (٨/ ٣٥٦).

<sup>.(</sup>A·/1Y) (A)

والواحدي(١) من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن آتيها، فأنا هذا فاقض في بما شئت.

فقال عمر: 'لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فلم يرة عليه النبي عليه شيئاً، فانطلق الرجل، فأتبعه رجلاً فدعاه، فتلا عليه هذه الآية. فقال رجل: يا رسول الله، هذا له خاصة؟ قال: «لا، بل للناس كافة،, هذا لفظ الواحدي ويشهد له:

 « ما أخرجه البخاري<sup>(۲)</sup> والترمذي<sup>(۳)</sup> وابن جرير<sup>(۱)</sup> والطبراني<sup>(۵)</sup> والواحدي(٦) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود مختصراً بمعناه.

\* ما أخرجه الترمذي (٧) وابن جرير (٨) والطبراني (٩) والواحدي(١٠٠) من طريق إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود نحوه.

\* ما أخرجه البزار(11) عن ابن عباس نحوه، وصححه الهيثمي (١١).

<sup>(</sup>۱) أسباب النزول (۲۲۸، ۲۲۹). (۲) فتح الباري (۸/ ۳۰۵ ـ ح: ۲۸۷۶).

الجامع الصحيح (١٩١/٥ ـ ـ - ح: ٣١١٤). من الله الصحيح (١٩١٥ ـ - ح: ٣١١٤)

<sup>(£) (</sup>A1./1Y) (£)

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٠/ ٢٨٤ ـ ح: ١٠٥٦٠).

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (٢٦٩).

<sup>(</sup>V) الجامع الصحيح (٩/ ٢٩٠). (A) (١٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (١٠/٩٥٠ ـ ح: ١٠٤٨٢).

<sup>(</sup>۱۱) مجمع الزوائد (۲۸/۷). (١٠) أسباب النزول (٢٧٢).

وابن جرير (٢) والطيراني (١) وابن جرير (٢) والطيراني (٣) والواحدي(٤) والترمذي(٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل نحوه.

وفيه انقطاع بين ابن أبي ليلى ومعاذ<sup>(٦)</sup>. وللآية سبب آخر:

۲۱۶ - فأخرج الترمذي (۷) وابن جرير (۸) والطبراني (۹) والنسائي والبزار(١٠٠) والطيالسي (١١) والواحدي (١٢١) من طريق عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليَسَر بن عمرو قال:

أتتني امرأة \_ وزوجها بعثه النبي ﷺ في بعث \_ فقالت: بعني بدرهم تمراً، قال: فأعجبتني، فقلت: إن في البيت تمراً هو أطيب من هذا، فألْحَقيني.

فغمزتها وقبّلتها، فأتيت النبي عليه الأمر فقال: ﴿خِنْت رجلاً غازياً في سبيل الله في أهله بهذا؟ وأطرق عني فظننت أني من أهل الثار، وأن الله لا يعفر لي أبداً، فأنزل الله الآية. فأرسل 

إسناده صحيح، وهذا لفظ الواحدي.

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (۱/ ۱۳٤ ـ ح: ٤). (۲) (۲/ ۸۲).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٢٠/ ١٣٧ ـ ح: ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) أسُبَابِ (النزول (٢٧١). المِنْ أَرِي اللهُ

<sup>(</sup>٥) الجامع الصحيح (١٩١/٥ ـ ح: ٣١١٣).

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب (٦/ ٢٦٢) الجامع الصحيح (٩/ ٢٩١) التعليق المعنني على الدارقطني (١/٤/١).

<sup>(</sup>٧) الجامع الصحيح (٥/ ٢٩٢ ـ ح: ٣١١٥).

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري (٨/ ٣٥٦). ﴿(١٠) الفتح الزباني (١٨٠/١٨). (١٢) أسباب التؤتؤلى (٢٦٩).

## سورة يوسف

قوله تعالى: ﴿ الرَّ بِلَكَ مَائِثُ ٱلْكِنَابِ ٱلنَّهِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قَيْمَا عَمَرِيّنَا لَلْكِ لَمُ الْمُعْمِينِ بِيَلِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَمُسَنَ ٱلْفَصَصِ بِيلِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَنْذَا ٱلْقُرْمَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، لَينَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ .

(1) والواحدي (٣) والحاكم (٢) والواحدي (٣) وابو يعلى (٤) من طريق عمرو بن مرة على مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أنزل القرآن على رسول الله ﷺ، فتلاه عليهم زماناً، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت. فأزل الله الآيات.

إسناده صحيح، وحسله شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وإسناده ضحيح.

Experience of the second

It is a way to first ?

<sup>(1) (11/.1).</sup> 

<sup>(</sup>Y) المستدرك (Y/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) مسئد أبي يعلى (٢/ ٨٧ \_ ح: ٧٤٠).

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٧/ ٤٠).

<sup>.(4./17) (7)</sup> 

#### سورة الرعد

قبوله تعالى: ﴿وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ، وَٱلْمَلَيِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ الشَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاآهُ وَهُمَّ يُجُدِيلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ لَيْسَالِ اللَّهُ . وَهُمَّ مَجْدِيلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ لَيْسَالِ اللهُ .

۲۱٦ ـ أخرج النسائي (١) والبزار (٢) والبيهقي في «الدلائل» (٣) والمقدسي في «المختارة» (\*) عن أنس رضي الله عنه قال:

بعث رسول الله ﷺ رجلاً من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال: إيش ربك الذي تدعوني؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟

فأتى النبي ﷺ فأخبره، فأعاده النبي ﷺ الثانية، فقال مثل ذلك، فأتى النبي ﷺ الثانية، فقال مثل ذلك، فأتى النبي ﷺ فأخبره، فقال رسول الله ﷺ: «إن الله تبارك وتعالى قد أنزل على صاحبك صاعقة فأحرقته فنزلت الآية.

إسناده جيد (٤)، وصححه الهيثمي (٥).

<sup>(</sup>١) لباب النقول (١٣٠).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٧/ ٤٤).

<sup>(7) (1/4)</sup> 

<sup>(\*) (</sup>٥/٨٨ - ح: ١٧١٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢/٥٠٥).

<sup>(</sup>۵) مجمع الزوائد (۲/ ٤٢).

# سورة إبراهيم

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَادِ ﴿ فَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ال

۲۱۷ ـ أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> وابن جرير<sup>(۲)</sup> وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي<sup>(۳)</sup> من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفار مكة. وفي رواية: أهل بدر من المشركين، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(٤)</sup> والحاكم<sup>(٥)</sup> وعبد الرزاق والفريابي والنسائي وابن أبي حاتم وابن الأنباري وابن مردويه والبيهقي<sup>(٦)</sup> عن علي رضي الله عنه مثله.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۲۷۸ ـ ح: ۲۷۰۰).

<sup>(15/14) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٣/١١٠).

<sup>(3) (41/131).</sup> 

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١١١/٣).

### سورة النحل

قبوليه تسعتالي: ﴿ اللهُ ضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مُعَلُّوكًا لَّا يَقَدُّرُ عَلَى ثَهْرِهِ وَمَن رَّزَفَنكُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِنَّا وَجَهْنًا هَلَ بَسْتُونَكُ لَلْمَنْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحَقُوْمُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَمَنْزَبَ اللَّهُ مُثَلًا زَجُلَيْنِ أَعَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ أَمْنِ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَئَهُ أَيْنَمَا يُؤَجِّهِمُّ لَا يَأْتِ جِغَيْرٍ هَلَ يَسْنَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَنَدَلِ وَهُوَ عَلَىٰ مِيرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞﴾.

۲۱۸ ـ أخرج ابن جرير (١) وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر (٢٦) والواحدي (٦٦) من طريق إبراهيم النخعي عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: نزلت الآية في هشام بن عمرو ـ وهو الذي ينفق ماله سراً وجهراً . ومولاه أبو الجوزاء الذي كان ينهاه، ونسزلست ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَّينِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيٍّ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَـٰنَهُ أَيْنَكَا يُؤَجِّهِةً لَا يَأْتِ عِخَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدَٰلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١٩٠٥ فالأبكم منهما الكلّ على مولاه: هو أسيد بن أبي العيص، والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم: عثمان بن عفان.

إسناده صحيح، وهذا لفظ الواحدي.

·) ·, · ·

1 - 4 - 6 - 12 - 23

<sup>(1) (31/1:1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٣/١٨٣).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (٢٨٥).

<sup>188</sup> CM. 1881

the second second second second or in the Contract

قوله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

۲۱۹ ـ أخرج ابن أبي حاتم (۱) عن مجاهد: أن أعرابياً أتى النبي ﷺ فَيْ فَوَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن النبي ﷺ فسأله، فقرأ عليه رسول الله ﷺ فَوَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُودِ يُوتِكُمْ سَكنا ﴾ فقال الأعرابي: نعم. قال: فوجَعَلَ لَكُمْ مِن جُودِ الأَعْدِكُمْ وَيَوْمَ إِنَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْبَارِهَا وَأَنْبَارِهَا وَأَشْبَارِهَا إِنَّ عِينٍ ﴾.

قال الأعرابي: نعم. ثم قرأ عليه، كل ذلك يقول الأعرابي: نعم. حتى بلغ ﴿ كَنَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُمُ عَلَيْكُمُ لَمَّلَكُمُ شَيْلُوكَ ﴾ فولّى الأعرابي، فأنزل الله الآية وهو مرسل صحيح الإسناد.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَمْلُمُ أَنَهُمْ بَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَاتُ الَّذِي لِلَّهُ بَشَرُّ لِسَاتُ الَّذِي لِلَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَرَبِ ثُمِينًا اللهُ اللهُ اللهُ عَرَبِ ثُمِينًا اللهُ .

• ٢٢ - أخرج ابن جرير (٢) وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي (٣) والواحدي أن من طريق ابن فضيل عن حصين عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال: كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر، اسم أحدهما: يسار، والآخر: جبر، وكانا صيقلين (٥)، يقرآن كتباً لهما بلسانهما، وكان رسول الله على يمر بهما فيسمع قراءتهما، فكان المشركون يقولون: يتعلم منهما، فأنزل الله الآية.

وإسناده صحيح، وإن كان في إسناد الواحدي ضعف بسبب أبي هشام الرفاعي(٢)، إلا أنه يتقوى بالشواهد.

ان تفسیر ابن کثیر (۲/ ۸۰۰). (۲) (۱۱/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٣/١٩٦). (٤) أسباب النزول (٢٨٧، ٢٨٨),

<sup>(</sup>٥) يشحذان السيوف ويصقلانها (لسان العرب: ١١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٦) تقريب التهذيب (٢١٩/٢ ـ رقم: ٨٢٨).

قوله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَئِنٌ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَكُنْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَكُمْ مَا اللهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

۲۲۱ - أخرج ابن جرير<sup>(۱)</sup> وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر<sup>(۲)</sup> عن أبي مالك قال: نزلت في عمار بن ياسر.

وهو مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له:

« ما أخرجه ابن جرير (۳) عن قتادة مرسلاً مثله، وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَيْنَوا ثُمِنْ بَعْدِ مَا فَيْنَوا ثُمَّ جَلَهُدُوا وَصَبَرُوّا إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَنُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ اللهِ ﴾.

۲۲۲ - أخرج ابن جرير<sup>(3)</sup> عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فسننزلت فإن الذّين تَوَنَّهُمُ المَلَيْكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِمٍ قَالُوا فِيمَ كُنمُ قَالُوا كُنا مُستَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللهِ وَسِعَة فَهُاجِرُوا فِيماً فَأُولَيْكَ مَأْوَلهُم جَهَمَ فَسَاءَت مَصِيرًا الله الله الله وَسِعَة فَهُاجِرُوا فِيماً فَأُولَيْكَ مَأْوَلهُم جَهَمَ فَسَاءَت مَصِيرًا الله الله وَسَعَة فَهَاجِرُوا فِيماً فَأُولَيْكَ مَأْوَلهُم

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٣/ ١٩٨).

<sup>(3) (31/371) (0/131).</sup> 

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت: الآية ١٠.

<sup>(1) (\$1\</sup>YY1). (Y) (\$1\YY1).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية ٩٧.

فكتب المسلمون إليهم بذلك، فخرجوا وأيسوا من كل خير، فن زلت ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنهَدُواْ وَصَكَبُرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَغُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ اللَّهِ مَا كَنَاكُ مِنْ بَعْدِهَا لَغَغُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُورٌ رَّحِيدٌ الله ﴾.

فكتبوا إليهم بذلك: أن الله قد جعل لكم مخرجاً، فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم، ثم نجا من نجا وقتل من قتل.

إسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (١) عن قتادة مرسلاً نحوه، وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَافَتْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُم بِهِ ۚ وَلَهِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِيدِينَ اللَّهِ ﴾ .

والنسائي والحاكم أحمد (٢) والترمذي (٣) والحاكم (٤) والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» (٥) والضياء في «المختارة» من طريق أبي العالية عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال:

لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلاً، ومن المهاجرين ستة، فقال أصحاب رسول الله على: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم، فلما كان الفتح قال رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم، فنادى مناد: أن رسول الله على أمن الأسود والأبيض، إلا فلاناً وفلاناً ـ سمّاهم ـ، فأنزل الله الآية.

وإسناده جيّد.

<sup>(1) (1/77).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني (١٨/ ١٩٢ ـ ح: ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح (٥/ ٢٩٩ ـ ح: ٣١٢٩).

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٢/ ٢٥٩). (٥) دلائل النبوة (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (٣/ ٢٠٥).

#### سورة الإسراء

قوله تعالى: ﴿ أُولَٰكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَيِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُمُ وَيَعَافُونَ عَلَابَهُمْ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مَخَذُودًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللَّهُ ا

المحاكم (٥) والنسائي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وابن أبي والحاكم (١) والنسائي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (١) وأبو نعيم في «الدلائل» (٧) من طريق إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت الآية.

وهذا أحد ألفاظ ابن جرير.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ إِلْآيَنَتِ إِلَّا أَن كَنْ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَعَالَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَنَتِ إِلَّا تَغْرِيفَا ﴿ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٣٩٧ ـ ح: ٤٧١٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱/۱۲۳۱ ـ ح: ۳۰۳۰ ۱۲۹۱).

<sup>.(</sup>YY/10) (T)

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٩/٣٥٠ ـ ح: ٧٠٠٧) (١٠/٠٠ ـ خ: ٩٧٩٨).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>Y) (Y/ FTI).

والبزار والطبراني وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» (ئ) والبزار والطبراني وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» (ئ) والضياء في «المختارة» (ه) والواحدي أمن طريق جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة النبي على أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينتي عنهم الجبال فيزرعون، فقيل له: إن شِمْت أن تستأني بهم لعلنا نجتبي منهم، وإن شئت أن يؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم، قال: «لا، بل أستأني بهم فأنزل الله الآية.

إسناده صحيح، وصححه الهيئتمي (٧).

قُوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوجُ مِنْ أَمَّرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْمُوجُ مِنْ أَمَّرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْمُلِي لِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْمُلِيلِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَهَا الْمُؤْمِنِ الْمُلْعِيلُونَ الْمُلْعِلِيلُونَ الْمُلْعِلِيلُونَ الْمُلْعِلِيلُهُ الْمُلْعِلِيلُهُ الْمُلْعِلِيلُهُ الْمُلْعِلِيلُهُ الْمُلْعِلِيلُهُ الْمُلْعِلِيلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وابن حبان وأبو الشيخ في «العظمة» والحاكم وابن مردويه وأبو وابن حبان وأبو الشيخ في «العظمة» والحاكم وابن مردويه وأبو نعيم (۱۱) وابو يعلى (۱۲) وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۳) من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۸/۱۹۳ ـ ح: ۳۲۷). ١٠٠٠ الفتح الرباني (۸/۱۹۳ ـ ح: ۳۲۷).

<sup>(</sup>۲) (۱۰) (۱۳۱۴). (۲) المستدرك (۲/۱۴۲).

<sup>(</sup>٤) (٢/١/٢). (٥) فتح القدير (٣/ ٢٣١).

 <sup>(</sup>۲) أسباب النزول (۲۹۰، ۲۹۲).
 (۷) مجمع الزوائد (۱/۲۰۵۰).

<sup>(</sup>٨) الفتح الرباني (١٨/١٩٦\_خ: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٩) الجامع الصحيح (٥/٤٠٠ ـ ح: ٣١٤٠).

<sup>(</sup>١٠) فتح القدير (٣/ ٢٥٦). ﴿ (١١) دلائل النبوة (٣/ ٢١٠):

<sup>(</sup>۱۲) مسندأبي يعلى (٤/ ٣٨١\_ح: ٢٥٠١).

الروح. فسألوه فأنزل الله الآية. هذا لفظ الإمام أحمد، وإسناده صحيح. صححه الحاكم والترمذي، وقال الحافظ ابن حجر: رجاله رجال مسلم(۱).

#### وللآية سبب آخر:

والترمذي<sup>(۵)</sup> والنسائي<sup>(۱)</sup> وابن جرير<sup>(۷)</sup> وابن مردويه وابن حبان<sup>(۸)</sup> والترمذي<sup>(۵)</sup> والنسائي<sup>(۱)</sup> وابن جرير<sup>(۷)</sup> وابن مردويه وابن حبان<sup>(۱)</sup> والواحدي<sup>(۹)</sup> وأبو نعيم في «الدلائل<sup>(۱)</sup> وابن أبي عاصم في «السنة»<sup>(۱۱)</sup> من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إني لمع رسول الله ﷺ في حرث بالمدينة، وهو متكئ على عسيب، فمر بنا ناس من اليهود، فقالوا: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون، فأتاه نفر منهم فقالوا: يا أبا القاسم ما تقول في الروح؟ فسكت، ثم قام فأمسك بيده على جبهته، فعرفت أنه ينزل عليه، فأنزل الله الآية.

هذا لفظ الواحدي.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني (١٩٦/١٨ ـ ح: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/ ٤٠١ \_ ح: ٤٧٢١).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/ ٢١٥٧ \_ ح: ٢٧٩٤).

<sup>(</sup>a) الجامع الصحيح (a/٤٠٥ \_ \_ ج: ٣١٤١).

<sup>(</sup>٦) الفتح الرباني (١٩٧/١٨). (٧) (١٠٤/١٥).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (٨/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٩) أسباب النزول (٢٩٩).

<sup>.(177/</sup>Y)(11)

<sup>(</sup>١١) السنة (١/ ٢٦٣ م ح: ٩٩٠) بتحقيق ناصر الدين الألباني.

## قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْمَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللَّهِ اللَّ

۱۲۲۸ أخرج الإمام أحمد (۱) والبخاري (۲) ومسلم (۳) والترمذي (۱) وابن جرير (۵) والطبراني (۱) والنسائي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي (۷) والواحدي (۱) من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله عليه مختف بمكة، فكانوا إذا سمعوا القرآن، سبُوا القرآن، ومن جاء به، فنزلت الآية. هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

أخرجه ابن جرير<sup>(1)</sup> عن سعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والحسن نحوه وهي مراسيل صحيحة الإسناد.

\* وقد أخرج البخاري (١٠) ومسلم (١١) وابن جرير (١٢) وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه والنحاس وابن نصر وابن مردوية والبيهقي (١٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت في الدعاء.

ويجمع بينه وبين ما قبله بأن يكون النهي منصباً على رفع الصوت بالدعاء في الصلاة (١٤)، ويؤيده أن الصلاة تطلق على الدعاء (١٥).

الفتح الربائي (۱۸/ ۱۹۸ ـ ح: ۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/ ٤٦٣ ـ ح: ٧٤٩٠) (٨/ ٤٠٤ ـ ح: ٤٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٣٢٩ - خ: ٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٣٠٦) ٢٠٧ ـ ح: ٣١٤٥، ٣١٤٦)،

<sup>(</sup>٥) (١/٤/١٥). (٦) المعجم الكبير (١٢/ ٥٥ - : ١٢٤٥٤).

<sup>(</sup>V) حاشية جامع الأصول (٢/ ٢١٩).

<sup>(</sup>۸) أسباب النزول (۳۰۶). (۹) (۱۲٤/۱۰).

<sup>. (</sup>١٠) فتح الباري (٨/ ٤٠٥ \_ ح: ٤٧٢٣).

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم (١/٣٢٩\_ح: ٤٤٧). (١٢) (١٢/١٥).

<sup>(</sup>١٣) حاشية جامع الأصول (٢١٩/٢).

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري (٨/ ٤٠٦). (١٥) معجم مقاييس اللغة (٣٠٠/٣).

## سورة الكهف

قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِنَو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمُنَتِ رَبِّ لَنَهَدَ ٱلْبَحْرُ قَبَلَ أَن نَنفَدَ كَلِمُنَتِ رَبِّ لَنَهَدَ ٱلْبَحْرُ قَبَلَ أَن نَنفَدَ كَلِمُنتُ رَبِّي وَلَوْ حِثْنَا بِيثْلِهِ مَدَدًا ﴿ إِنَّ ﴾.

 $^{(1)}$  والترمذي  $^{(1)}$  والبن أبي حاتم  $^{(1)}$  عن ابن عباس رضي اللهُ أَعْنَهما قال:

لما نزلت ﴿وَمَا أُوتِيتُه مِنَ ٱلْهِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾(٥).

قالت اليهود: أوتينا علماً كشيراً، أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً، فأنزل الله الآية.

قال الحافظ ابن حجر: رجاله رجال مسلم(٢).

قُلت: وهذا الحديث تكملة للحديث السابق برقم (٢٢٧).

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْمَا أَنَا بَشَرٌ يَثْلُكُمُ ثُوْحَىٰ إِلَىٰۤ أَنَمَاۤ إِلَهُكُمْمَ إِلَهُ وَجَدُّ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِفَلَةَ رَبِّهِ. فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ لَمَدَا ﴿ ٢

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۱۸۸ \_ ح: ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح (٥/٤٠٪ - ح: ٣١٤٠).

<sup>(</sup>٣) لباب النقول (١٤٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٨/ ٤٠١).

The day Harry 187

۲۳۰ ـ أخرج الحاكم (۱) من طريق عبد الكريم الجزري عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال رجل: يا رسول الله، إني أقف التموقف أريد وجه الله وأريد أن يُرى موطني، فلم يرد عليه رسول الله عليه شيئاً، حتى نزلت الآية.

<sup>(</sup>١) المستدرك (١/ ١١١).

## سورة مريم

قوله تعالى: ﴿وَمَا نَنْنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَئِكٌ لَهُم مَا بَكَيْنَ آيَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَبَا كَانَ رَئُكَ نَسِيًّا ﴿ ﴾.

المنذر وابن مردويه والحاكم أحمد (١) والبخاري (٢) والترمذي (٣) وابن جرير (٤) والطبراني (٥) والنسائي وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والحاكم (٦) والبيهقي (٧) والواحدي (٨) من طريق عمر بن ذر عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» فنزلت الآية.

وهذا لفظ الواحدي.

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَدَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَّكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۲۰۸/۱۸ ـ ح: ۳٤٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/ ٤٢٨ ـ ح: ٤٧٣١).

<sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح (٩/٣١٦ \_ \_ ح: ٣١٥٨).

<sup>(3) (</sup>F/\AV).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٢/٣٣ ـ ح: ١٢٣٨٥).

<sup>(</sup>٦) حاشية جامع الأصول (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة (٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>٨) أسباب النزول (٣٠٩).

(1) ((1) ومسلم (1) والبخاري (1) ومسلم (1) والترمذي (1) والنسائي (1) وعبد الرزاق (1) وابن جرير (1) وابن مروديه (1) والطبراني والواحدي (1) من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً قيناً، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر حتى تموت وتُبعث. فقال: وإني لمبعوث بعد الموت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مالي.

فنزلت فيه الآية. هذا لفظ الواحدي.

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/ ۲۱۰ ـ ح: ۳۵۰).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/ ۲۹۹ \_ ح: ۲۷۲۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ٢١٥٣ \_ ح: ٢٧٩٥).

<sup>(</sup>٤) الجامع الضحيح (٥/ ٣١٨ ـ ح: ٣١٦٢).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (٢١١/١٨).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۷) (۱۹/۱۶، ۹۲).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (٨/٤١٩).

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٤/ ٧٦/٤ ـ ح: ٣٦٥١).

<sup>(</sup>١٠) أسباب النزول (٣١١).

# سورة الأنبياء

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِبَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَةَ أُولَتِهِكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ اللَّهِ مَنَّا الْحُسْنَةَ أُولَتِهِكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي ا

۲۳۳ - أخرج الطبراني (۱) والواحدي (۲) من طريق أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

آية لا يسألني الناس عنها، لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها؟ أو جهلوها فلا يسألون عنها.

قيل: وما هي؟ قال: لما نزلت ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾.

شق على قريش، فقالوا: يشتم آلهتنا؟ فجاء ابن الزّبَعْرَى (٣) فقال: ما لكم؟ قالوا: يشتم آلهتنا.

قال: فما قال؟ قالوا: قال «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» قال: الاعوة لي.

فلما دعي رسول الله على، قال: يا محمد: هذا شيء الآلهتنا

a to the same

. .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٦/١٢٣ \_ ح: ١٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) أسباب النزول (٣١٥).

 <sup>(</sup>٣) ضبطه السيد أحمد صقر بكسر الزاي المشددة وفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفتح الراء والألف المقصورة.

خاصة، أو لكل من عُبد من دون الله؟ قال: «لا، بل لكل من عُبد من دون الله». فقال ابن الزبعرى: خصمت ورب هذه البنية ـ يعني الكعبة ـ، ألست تزعم أن الملائكة عباد صالحون؟ وأن عيسى عبد صالح؟ وأن عزيراً عبد صالح؟ قال: بلى. قال: فهذه بنو مليح يعبدون الملائكة، وهذه النصارى يعبدون عيسى، وهذه اليهود يعبدون عزيراً.

قال: فصاح أهل مكة، فأنزل الله الآية.

وإسناده حسن، ويشهد له:

\* ما أخرجه الحاكم والفريابي وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم وأبي مردويه (\*) عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً نحوه.

وإسناذه صحيح.

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/ ٢٨٥).

#### سورة الحج

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اَلنَاسِ مَن يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اَطْمَأَنَ بِهِرْ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْنَةً اَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ الْحُسُرَانُ اَلْشِينُ ۞﴾.

۲۳٤ - أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> وابن أبي شيبة والإسماعيلي وابن أبي حاتم<sup>(۲)</sup> وابن مردويه<sup>(۳)</sup> من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء.

قـولـه تـعـالـى: ﴿ هُ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّيمٌ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَمُمُ ثِيَابٌ مِن نَارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُمُّوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ.

٢٣٥ ـ أخرج البخاري<sup>(١)</sup> ومسلم<sup>(٥)</sup> وابن جرير<sup>(٦)</sup> والطبراني<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٤٤٢ ـ ح: ٤٧٤٢).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/۲۶۲).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٣/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/٤٤٣ ـ ح: ٤٧٤٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢٣٢٣/٤ ـ ح: ٣٠٣٣) وهو آخر حديث في صحيحه.

<sup>.(44/17) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (٣/ ١٦٤ \_ ح: ٢٩٥٣).

والواحدي (۱) والبيهقي في «الدلائل» (۲) من طريق أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أقسم بالله لنزلت هذه الآية في هؤلاء الستة: حمزة، وعبيدة، وعلي بن أبي طالب، وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الحاكم (٦) والنسائي وعبد بن حميد وأبو نعيم والواحدي (٥) والبيهقي في «الدلائل» (٦) من طريق أبي مجلز عن قيس عن عليّ رضي الله عنه بمعناه.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) (۲/۲۷)

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٤٤٤)،

<sup>(</sup>r) (r/ Yv).

<sup>(</sup>۱) أسباب النزول (۳۱۸).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول (٣١٨).

## سورة المؤمنون

## قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ مُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١٠٠٠ .

۲۳٦ ـ أخرج الحاكم (١) وابن مردويه والبيهقي (٢) والواحدي (٣) من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزلت الآية.

وإسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(1)</sup> وسعيد بن منصور والبيهقي<sup>(0)</sup> عن ابن سيرين مرسلاً به، وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ١

(۲) وأبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» (ما عنه طريق علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٣/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (٣٢٣).

<sup>(3) (1/7).</sup> 

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (٣/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>r) (\/\\)).

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (٣/ ٤٩٥).

<sup>.(</sup>A1/£) (A)

قال: لما أتى ثمامة بن أثال الحنفي إلى النبي على وهو أسير فخلى سبيله، فلحق بمكة، فحال بين أهل مكة وبين الميرة (١) من اليمامة، حتى أكلت قريش العلهز (٢)، فجاء أبو سفيان إلى النبي على فقال: أليس تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: "بلى» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف، والأبناء بالجوع. فأنزل الله الآبة.

إسناده .. جيد، ويشهد له: بي المناده .. جيد،

\* ما أخرجه الحاكم (٣) وأبن جرير (٤) والسائي وأبن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» (٥) وأبن حبان (٢) والواحدي (٧) من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن أبن عباس رضى الله عنهما نحوه.

 $\mathcal{L}_{\mathcal{L}} = \{ \mathbf{L}_{\mathcal{L}} = \mathbf{L}_{\mathcal{L}}$ 

The second second

the second of the second

وإسناده خسن. 🕟

<sup>(</sup>١) جلب الطعام للبيع (لسان العرب: ١٨٨/٥).

<sup>(</sup>٢) ذكر القرطبي عن ابن عباس أن العلهز هو أنهم كانوا يأخذون الصوف والوبر فيبلونه بالدم ثم يشدونه ويأكلونه (الجامع لأحكام القرآن: ١٤٣/١٢). قلت: ويؤيده ما في الرواية الشاهدة لهذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٣٩٤).

<sup>.(</sup>YE/1A) (£)

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (٣/٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) الصحيح المسند للوادعي (١٠٢).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (٣٢٤).

## سورة النور

قوله تعالى: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَحُرْمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

۲۳۸ - أخرج أبو داود (۱) والترمذي (۲) والحاكم (۳) والنسائي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي (۱) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيّ يقال لها عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت الآية، فدعاني، فقرأها عليّ وقال: «لا تنكحها».

هذا لفظ أبي داود، ويشهد له:

الروايات الواردة بصيغة العموم دون تحديد رجل أو امرأة معينة ومنها:

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كُنّ نساء معلومات، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود (۲/۲٪ م ح: ۲۰۰۱).

<sup>(</sup>۲) الجامع الصحيح (٥/ ٣١٧٧ ـ ح: ٣١٧٧).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٣٩٦). (3) فتح القدير (٦/٤).

<sup>.(07/14) (0)</sup> 

\* ما أخرجه ابن جرير (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه ابن جرير (٢) عن مجاهد وقتادة والزهري نحوه. وهي مراسيل صحيحة الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لِمَّمْ مُهَدَأَةُ إِلَّا أَنفُسُمُ فَشَهَدَةُ الْمَا لَمُ مُهَدَأَةً إِلَّا أَنفُسُمُ فَشَهَدَةً أَنَا لَعَنتَ اللّهِ الْحَيْمِ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ إِلَّهِ لَينَ الْقَهَدِينِينَ ۞ وَالْمَاكِينِ أَنْ وَالْمَاكِينِ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِينِ ۞ وَيَدْرُؤُا عَنْهَ الْعَدَابَ أَن تَشْهَد أَرْبَعَ شَهَدَتِ وَاللّهِ إِنَّهُ لَينَ الْكَذِينِ ۞ وَلَقَالِمِسَةً أَنْ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمُ وَأَنْ اللّهَ تَوَابُ حَكِيمُ ﴿ إِلّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمُ وَأَنْ اللّهَ تَوَابُ حَكِيمٌ ﴿ إِلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمُ وَأَنْ اللّهَ تَوَابُ حَكِيمُ ﴿ إِلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمُ وَأَنْ اللّهَ تَوَابُ حَكِيمُ مُ إِلَى ﴾ .

والدارقطني (۲۳۹ من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس والدارقطني (۱۳ من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك بن سحماء، فقال رسول الله بي البينة والا حدّ في ظهرك فقال هلال: يا رسول الله اذا رأى أحدنا رجلاً مع امرأته أيلتمس البينة؟ فجعل رسول الله بي يقول: «البينة وإلا فحد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت الآيات.

<sup>.(</sup>ov/\A) (1)

<sup>.(</sup>ov/\A) (Y)

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/ ٤٤٩ ـ إح: ٤٧٤٧). . . .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٢/ ٦٨٦ \_ ح: ٢٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) الجامع الصحيح (٥/ ٣٣١ - ح: ٣١٧٩):

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه (١/ ٦٦٨ ـ ح: ٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني (٣/ ٢٧٧ ـ ح: ١٢٢).

هذا لفظ الترمذي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١) وابن جرير (٢) وأبو داود (٣) والطيالسي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (٤) والواحدي (٥) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. وفيه عنعنة عباد وهو مدلس (١).

\* ما أخرجه مسلم (٧) في صحيح من حديث أنس مختصراً بمعناه . وللآية سبب آخر:

ومسلم (۱۱) وأبو داود (۱۲) والنسائي (۱۳) من طريق الزهري عن سهل بن سعد: أن عويمراً أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأله رجلاً، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله على عن ذك. فأتى عاصم النبي على فقال: يا رسول الله على كره رسول الله على المسائل، فسأله عويمر، فقال:

<sup>(</sup>١) الفتح الرباتي (١٧/٥٧ ـ ح: ٥٠).

<sup>(</sup>Y) (A/\A)

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢/ ٨٨٨ ـ ح: ٢٥٢٢)،

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٤/ ١١). (٥) أسباب النؤول (٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) تقريب التهذيب (١/ ٣٩٣ ـ رقم: ١٠٧).

<sup>(</sup>V) صحيح مسلم (۲/ ۱۱۳۶ \_ -: ۱٤٩٦).

<sup>(</sup>٨) الموطأ (٣٧٦ ـ ح: ١١٩٤) رواية يحيى بن يحيى الليثي.

<sup>(</sup>٩) الفتح الرباني (٢٨/١٧ ـ ح: ٥٧).

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري (٨/٨٤ ـ ح: ٤٧٤٥).

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم (٢/١١٩ ـ ح: ١٤٩٢).

<sup>(</sup>۱۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۷۹ ـ ح: ۴۲٤٥.

<sup>(</sup>۱۳) جامع الأصول (۱۰/۲۱۳)

<sup>(</sup>١٤) أي فسأله عن المسألة ـ كما في رواية مسلم وغيره ـ.

قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله على عن ذلك، فجاء عويمر، فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله على: «قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك... الحديث».

هذا لفظ البخاري.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ و بِالْإِنْكِ عُصْبَةٌ يِنكُّرُ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ عَلِي عَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْدِ وَالَّذِى قَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَمُ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُنِينًا إِنْكُ مُمْرِينًا إِنْكُ مُمْرِينًا ﴿ اللَّهُ مُنِينًا ﴿ اللَّهُ مُنْمِينًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلِنَا إِنْكُ مُمْرِينًا ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

الإدارة الإمام أحمد (١) والبخاري (٢) ومسلم (٣) والترمذي (١) وابن جرير (٥) والطبراني (٦) والواحدي (٧) والبيهقي في «الدلائل» (٨) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله تعالى منه، قال الزهري وكلهم حدثني أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله تعالى منه، قال الزهري وكلهم حدثني بطائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاً، ووعيت عن كل واحد الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (٢٢/١٦٣ ـ ح: ٩٣٩).

<sup>(</sup>٢) فِيْحِ الباري (٩/ ٢٦٦ ـ ج: ٢٦٦١).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ٢١٢٩ - ح: ٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٣٣٢ ـ ج: ٣١٨٠).

<sup>.(</sup>V1)1A) (o)

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٢٣/ ٥٠ \_ ٥٥ \_ ح: ١٣٣).

<sup>(</sup>٧) ُ أسبابُ النزول (٣٣٠ ـ ٣٣٥).

<sup>.(</sup>V) \_ 7£/£) (A)

يصدق بعضاً \( \) ذكروا أن عائشة زوج النبي كرضي الله عنها قالت: كان رسول الله الله الد الد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه؛ قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله الله الد وذلك بعدما نزلت آية الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى فرغ رسول الله المدينة أذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل ومشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي، فحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون بي، فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه.

قالت عائشة: وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعوا إليّ فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب عليّ الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته، فوطيء على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة وهلك

<sup>(</sup>۱) للمزيد من طرق القصة راجع: تفسير ابن جرير (۱۸/ ۷۱ ـ ۷۱)، فتح الباري (۱۸ للمزيد من طرق القصة راجع: تفسير ابن كثير (۳/ ۲۷۱، ۲۷۲)، معجم الطبراني الكبير (۳/ ۲۷۱).

من هلك في، وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمتها شهراً والناس يفيضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وياريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله على اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله على فيسلم ثم يقول: «كيف تيكم»، فذلك يحزنني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بل عبد المطلب، فأقبلت أنا وابنه أبي رهم قبل بيتي حين فزعنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها، فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئسما قلت أتسبين رجلاً قد شهد بدراً؟ قالت: أي هنتاه أوَ لم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضاً إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي ودخل عليّ رسول الله ﷺ فسلم ثم قال: «كيف تيكم؟» قلت: تأذن للي أن آتي أبويّ؟ قالت: وأنا أريد حينئذ أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله عليه، فجئت أبوي فقلت: يا أماه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، قالت: فقلت: سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا وبلغ رسول الله على قالت: نعم؟ . قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله ﷺ على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله على بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الودّ فقال: يا رسول الله هم أهلك وما نعلم إلا خيراً، وأما على بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله تعالى عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك،

قالت: فدعا رسول الله على بريدة فقال: «يا بريرة هل رأيت شيئاً يريبك من عائشة؟ " قالت بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، قالت: فقام رسول الله على فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال وهو على المنبر: "يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي ، ؟ فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، قال: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن الحضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان من الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت، قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ للي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت على امرأة من الأنصار، فأذنت لها وجلست تبكي معي، قالت: فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله ﷺ ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهراً لا يوحي إليه في شأني شيء، قالت: فتشهد رسول الله عليه حين جلس ثم قال: «أما بعديا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت مريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، قالت: فلما قضى رسول الله عليه مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله على في الله على والله ما أدري ما أقول لرسول الله على . فقلت الأمى : أجيبي عنى رسول الله. فقالت: والله وما أدري ما أقول لرسول الله على. فقلت ـ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن ـ : والله لقد طرفت أنكم

سمعتم هذا وقد استقرّ في نفوسكم فصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لني ولكم مثلاً إلا ما قال أبو يوسف: ﴿ فَصَبِّرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١) قالت: ثم تحولت واضطجعت على فراشي، قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعالى فيّ بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله على رؤيا يبارئني الله تعالى بها، قالت: فوالله ما رام رسول الله ﷺ منزله ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه عَلِيْهُ، وأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه من الوحي، قالت: فلما سُرِّيَ عن رسول الله ﷺ سريٰ عنه وهو يضحك، وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة، أما والله لقد برأك الله»، فقالت لي أمي: قومي إليه، فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي برأني، قالت: فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرَّ ﴾ العشر الآيات. فلما أنزل الله تعالى هذه الآية في براءتي قال أبو بكر الصديق، وكأن ينفِّق على مسطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا أُولِي ٱلْفُرِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ ﴾ فقال أبو بكر: والله إني أحبّ أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كانت عليه وقال: لا أنزعها منه أبداً إ

قوله تعالى: ﴿ لَا يَأْتَلِ أُوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْنَ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱللَّهُ وَالْمَسْكِكِينَ وَالنَّهُ حِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفُحُوا اللَّهُ عَبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُذُ وَاللَّهُ عَنُورٌ تَحِيمُ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ١٨.

٧٤٢ ـ أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> ومن ذكرنا في الرواية السابقة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قالت: فلما أنزل الله تعالى هذه الآيات في براءتي، قال أبو بكر الصديق ـ وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره ـ: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة، فأنزل الله الآية إلى قوله: ﴿أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهَ لَكُمُّ وَاللهُ غَفُرٌ رَّحِيمٌ ﴾ فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: لا أنزعها منه أبداً.

قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتَعْفِ اللَّيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْنَعُونَ الْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَايَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَمَاثُوهُم مِن مَنْكُلُمُ مَكَايَبُوهُمْ عَلَى الْإِغَلَهِ إِنْ أَرَدُنَ تَعَصَّنَا لِنَبْنَعُوا عَرَضَ مَالِ اللَّهِ الَّذِينَ ءَاتَـٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْتِكُمْ عَلَى الْإِغَلَهِ إِنْ أَرَدُنَ تَعَصَّنَا لِنَبْنَعُوا عَرَضَ مَلْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَمُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِي فَاوَرُدُ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

7٤٣ مسلم وابن أبي شيبة والبزار وابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي والواحدي وابن من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال:

كان عبد الله بن أبيّ يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاً.

ويشهد له:

ه ما أخرجه البزار وابن مردویه (٦) عن أنس نحوه.

\* ما أخرجه الواحدي (٧) من طريق الزهري عن عمر بن ثابت مرسلاً بمعناه، وسمى الجارية «معاذة».

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۹/۲۹۹ ـ ح: ۲۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/٢١٧ ـ ح: ٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ٢٣٢٠ \_ ح: ٣٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٤/ ٣١). (٥) أسباب النزول (٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (٤/ ٣١). (٧) أسباب النزول (٣٣٨).

وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢) والحاكم (٣) والنسائي (٤) وابن جرير (o) والواحدي (T) عن جابر رضي الله عنه نحوه، وسمى الجارية «مسيكة» وزاد مسلم: وأخرى يقال لها: «أميمة».

وطرقهم عن جابر متعددة، وكلها صحيحة..

قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرٌ وَعَكِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِنَهُمْ فِ ٱلأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَمُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِف ٱلنَّفَىٰ لَمُمَّ وَلِيُكِدِّلَهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِعُونَ (١٠٥٠).

٢٤٤ ـ أخرج الحاكم (٧) وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في "الدلائل"(٨) والضياء المقدسي في "المختارة"(٩) والواحدي (١٠) من طريق الربيع عن أبي العالية عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم النبي على وأصحابه المدينة، وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح، ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: أترون أنّا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟ فأنزل الله الآية.

وصححه الهيثمي(١١).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۶/ ۳۲۲۰ ـ ح: ۳۰۲۹ (۲۲۰).

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲/ ۷۳۳ ـ ح: ۲۳۱۱).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٣٩٧).

<sup>·.(1·</sup>٣/1A) (a)

<sup>(</sup>٧) المستدرك (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٩) فتح القدير (٤٩/٤).

<sup>(</sup>۱۱) مجمع الزوائد (۸۳/۷)...

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (٣٣٩).

<sup>(</sup>۸) دلائل النبوة (۳/۲).

<sup>(</sup>١٠) أسباب النزول (٣٤٢).

.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِينِ

حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ ٱلْفُيطُمْ أَن تَأْكُولُ مِن بُبُوتِكُمْ أَوْ بُبُوتِ آخَيُوتِ آخَيُوتِ أَعْمَى مَنْ أَوْ بُبُوتِ أَفَرَيكُمْ أَوْ بُبُوتِ آغَمَعِكُمْ أَوْ بُبُوتِ آغَمَعِكُمْ أَوْ بُبُوتِ آغَمَعِكُمْ أَوْ بُبُوتِ آغَرَيكُمْ أَوْ بُبُوتِ حَكَلَيْكُمْ أَوْ بُبُوتِ حَكَلَيْكُمْ أَوْ بُبُوتِ حَكَلَيْكُمْ أَوْ بُبُوتِ حَكَلَيْكُمْ أَوْ مُنَاعِكُمْ أَوْ مُنَاعَلُهُ مَنَاعَكُم أَوْ مُنَاعَلُهُ وَمَنَاعًا فَإِذَا دَخَلَتُم صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْكُولُ جَدِيعًا أَوْ أَشَتَاتًا فَإِذَا دَخَلَتُم صَدِيقِكُمْ أَنْ تَأْكُولُ جَدِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلَتُم مَنْكُ أَنْ تَأْكُولُ جَدِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلَتُم مُنْكُ أَنْ تَأْكُولُ جَدِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلَتُم مُنْكُمُ أَنْ تَأْكُولُ جَدِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلَتُم مُنْكُمُ أَنْ تَأْكُولُ جَدِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلَتُم مُناعً مُنْ عَنْ عِنْدِ ٱللّهِ مُنْدَكَةً طَيْبَةً كَذَالِكَ بُنَاعً فَيْ وَلَا الْعَلَيْكُمْ تَعْقِلُوكَ إِلَى اللّهُ مُنْرَكَةً طَيْبَةً كَاللّه مُنَاعًا مَنْ الْمُنْ لَعُلُولُ عَلَيْكُمْ أَلَا لَا لَيْنَا لَعَلَاكُمُ مَا لَالْاكُمُ مُنَاعً مِنْ عِنْدِ ٱللّهِ مُنْدَكَةً طَيْبَةً كَالِكُ بُنَاعً لَكَامُ مُنَاعً مُنْ عَنْ عِنْدِ اللّهِ مُنْدَكَةً طَيْبَةً كَاللّه مُنْكُمُ أَلْتِكُمْ لَكُمْ أَلْالِكُمْ لَلْكُمْ أَلْكُولُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُولُ الْمُعْلِقَالُ الْعَلَالُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُ عَلَيْكُمْ أَلْكُولُ عَلَيْدُولُ عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لَلْكُولُ عَلَالِكُ مُنْكُلِكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُولُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُولُ عَلَى الْمُعْلَقِلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُمُ لَلْكُمُ لَالْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ لَلْكُمُ لَالْكُولُ عَلَى الْمُعْتَلُولُ عَلَى الْمُعْلِلِكُمُ لِلْكُمُ لَاللّهُ عَلَيْكُمُ لَاللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَالِلْكُمُ لَلْكُولُولُ عَلَيْكُمُ لَلْكُمُ لَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَالْكُمُ لَلْكُمُ لَلْكُلُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ لَيْكُمُ لَلْكُمُ لَيْكُمُ لَلْكُلُولُ عَلْكُمُ لَالْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا

والبيهقي (٢) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله والبيهقي (١) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله (يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُم وَلَا نَقْتُلُوا بَيْنَكُم وَلَا نَقْتُلُوا أَمُوالكُم وَلَا نَقْتُلُوا أَنْ الله قد أَنْفُسكُم إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (١) (٣) قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فنزلت الآية.

اسناده صحيح الويشهد له ١٠٠٠

\* مَا أَخْرِجُهُ ابن جرير<sup>(٤)</sup> وابن أبي حاثم وعبد بن حميد وابن المنذر<sup>(٥)</sup> عن مقسم مولى ابن عباس مرسلا نحوة.

ما أخرجه ابن جرير<sup>(٦)</sup> وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن
 حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي<sup>(٧)</sup> عن مجاهد مرسلاً نحوه.

وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه البزار وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن النجار (^

<sup>(</sup>۱) (۱۲۸/۱۸)، ۱۳۰۰ روزه ۱۳۰۰ (۲) فتح القدير (۱۶/۵۵).

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٢٩٩ إلى ١٤٥ (١٢٩/١٨)؛

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (٥٦/٤). (٨) فتح القدير (٥٦/٤).

عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. وصححه الهيشمي<sup>(1)</sup> والسيوطي<sup>(۲)</sup>.

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۳)</sup> وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في

«المراسيل» والبيهقي<sup>(1)</sup> عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مرسلاً نحوه.

وإسناده صحيح.

Carried and the control of the contr

<sup>(</sup>٢) لباب النقول (١٦١).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٤/٣٥).

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد (۷/ ۸۳).

<sup>(41/14).</sup> 

#### سورة الفرقان

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَمَشُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱلْخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ فَهُ .

" اخرج ابن مردویه وأبو نعیم فی "الدلائل" من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما: أن أبا معیط کان یجلس مع النبی ﷺ بمکة لا یؤذیه، وکان رجلاً حلیماً، وکان بقیة قریش إذا جلسوا معه آذوه، وکان لأبی معیط خلیل غائب عنه بالشام، فقالت قریش: صبأ أبو معیط، وقدم خلیله من الشام لیلاً، فقال لامرأته: ما فعل محمد مما کان علیه؟ فقالت: أشد مما کان أمراً. فقال: ما فعل خلیلی أبو معیط؟ فقالت: صبأ. فبات بلیلة سوء، فلما أصبح أتاه أبو معیط فحیاه، فلم یرد علیه التحیة. فقال: ما لك لا ترد علی تحیتی؟

فقال: كيف أردًّ عليك تحيّتك وقد صبوت؟ قال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: نعم، قال: فما يبرىء صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسه وتبصق في وجهه، وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل، فلم يزد النبي على أن مسح وجهه من البصاق، ثم التفت إليه فقال: قإن وجدتك خارجاً من جبال مكة، أضرب عنقك صبراً».

فلما كان يوم بدر، وخرج أصحابه، أبي أن يخرج، فقال له

<sup>(</sup>١) الدر المنثور للسيوطي (٦/ ٢٥٠).

أصحابه: اخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقى صبراً.

فقالوا: لك جمل أحمر لا يُدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه. فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين، وَحَلَ به جملُه في جدد من الأرض، فأخذه رسول الله على أسيراً في سبعين من قريش، وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: «نعم، بما بصقت في وجهي» فأنزل الله في أبي معيط الآية.

صححه السيوطي (١)، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٢) عن مقسم والشعبي مختصراً بمعناه وسميًا الرجلين: عقبة بن أبى معيط، وأمية بن خلف.

وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْءَانُ جُمْلَةً وَبِيدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ ء فُوَّادَكُ وَرَتَلْنَهُ نَزْيَيلًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في «المختارة» (٣) والحاكم (٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال المشركون: لو كان محمد كما يزعم نبياً فلِمَ يعذبه ربه؟ ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ ينزل عليه الآية والآيتين والسورة والسورتين. فأنزل الله الآية.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق. (۲) (۲/۱۹).

 <sup>(</sup>۳) فتح القدير (٤/ ٧٥).
 (٤) المستدرك (٢/ ٢٢٢).

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ إِللَّهَا ءَاخَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهِ حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللَّهِ عَرَّمُ اللَّهِ مِنْكَانًا فَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ وَعَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَيْكُونَ وَعَلَا عَلَيْكُ فَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَسَنَاتُ وَكَانَ اللّهُ عَنُولًا رَحِيمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَنُولًا رَحِيمًا ﴿ وَاللّهِ اللَّهُ عَنُولًا رَحِيمًا ﴿ وَاللَّهِ اللّهُ اللّهُ عَنُولًا رَحِيمًا اللّهُ ﴾ .

۲٤٨ - أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> وأبو داود<sup>(۳)</sup> والحاكم<sup>(٤)</sup> وابن جرير<sup>(ه)</sup> وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي<sup>(۲)</sup> والواحدي<sup>(۷)</sup> من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمداً على فأكثروا، ثن الذين تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما علمنا كفارة. فنزلت الآيات.

ويشهد له:

\* ما أخرجه البخاري (^) ومسلم (¹) وابن جرير (¹¹) وابن مردويه (¹۱۱) عن ابن عباس بمعناه.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٩٤٥ ـ ح: ٤٨١٠).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱/۱۱۳ - ح: ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) سِنن أبي داود (٤/ ٤٦٥ ـ ح: ٤٢٧٣):

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٢/٣٠٤).

<sup>(4) (1/17).</sup> 

<sup>(</sup>٦) حاشية جامع الأصول (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (٣٤٨).

<sup>(</sup>A) فتح الباري (٨/ ٤٩٤ \_ ح: ٤٧٤٥).

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم (٤/٨/١٨ ـ ح: ٣٠٢٣ ١٩١١).

<sup>.(</sup>YY/14)(1·)

<sup>(</sup>١١) فتح الباري (٨/هـ/٤٩). . . .

### سورة القصص

قَـولـهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُمُّ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ بَنَذَّكُونَ اللَّهِ الَّذِينَ ءَانَبْنَتُهُمُ ٱلْكِنَتُ مِن مَبْلِهِ. هُم بِهِ بُؤْمِنُونَ ۞ وَلِذَا بُنْلَى عَلَيْمِمْ قَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِيهِ مُسْلِمِينَ ١

٧٤٩ ـ أخرج ابن جرير (١) وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبغوي وابن مردويه (٢) والطبراني (٩) عن رفاعة بن قرظة القرظي قَالَ : نُزُلَت فِي عَشَرَةً أَنَا أَحَدُهُم،

قال الشوكاني: سنده جيد (١٤).

و قوله تعالى: ﴿ إِلَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَمْبَلْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُوَ أَعْلَمُ عِالْمُهُمَّدِينَ ١ 

٠٥٠ \_ أخرج الإمام أحمد (٥) والبخاري (٦) ومسلم (٧) وابن جرير<sup>(A)</sup> والطبراني (٩) والواحدي (١١) والبيهقي (١١) من طريق الزهري عن

٠ (٩) المعجم الكبير (٧٠/ ٣٩٤ ح: ٨٢٠).

<sup>(</sup>۲) فتح القدير (٤/ ١٧٩). (1) (1/٢٠).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٥/ ٤٦ ـ ح: ٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) أَفْتِح القَّدير (٤/ ١٧٩) وانظر مجمع الزوائد للهيثمي (٧/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (١٨/ ١٦٥ - ح: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٨/٢٠٥ ـ ح: ٧٧٧٤).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (٧/٤٥ ـ ح: ٢٤).

<sup>(</sup>A) (+Y/PO).

<sup>(</sup>١٠) أسباب النزول (٣٥١).

<sup>(11)</sup> دلائل النبوة (٢/ ٣٤٣، ٣٤٣).

وأنزل في أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١) ومسلم (٢) والترمذي (٣) وابن جرير (٤) والواحدي (٥) والبيهقي في «الدلائل» (١) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نجوه.

\* ما أخرجه ابن جرير (<sup>(۷)</sup> والنسائي وابن عساكر <sup>(۸)</sup> عن ابن عمر نحوه، وسنده جيد.

<sup>(\*)</sup> سورة التوبة: الآية ١١٣. (١) الفتح الرباني (١٨/ ٢٧٧ ـ ح: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/٥٥ ـ ح: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح (٥/ ٣٤١ \_ ح: ٣١٨٨).

<sup>(</sup>٤) (٠٠/٨٠). (٥) أسباب النزول (٢٥٣).

<sup>(</sup>r) (r/337). (v) (v) (v) (r) (r)

<sup>(</sup>٨) لباب النقول (١٦٥).

N. J. W. 12.

e de la companya del companya de la companya del companya de la co

## سورة العنكبوت

قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْدَنَ بِوَلِدَيْهِ خُسَنَا وَإِن جَهَدَاكَ اِنْشُرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدِهِ عِلْمٌ فَلَا تُعَلِّمُ فَلَا تُطِعْهُما اللهُ اللهُ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِقُكُم اللهُ اللهُ

١٩١١ - أخرج الإمام أحمد (١) ومسلم (٢) والترمذي (٣) والنسائي (١) والواحدي (٥) وأبو يعلى (١) من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: نزلت هذه الآية في وحلفت أم سعد لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، ومكثت ثلاثة أيام حتى غُشِي عليها من الجَهد، فأنزل الله الآية.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

ه ما أخرجه الواحدي (٧) من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سعد بنحوه.

وَإِسْنَادِهُ لَا بِأُسُ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) صحيح إسلم (٤/ ١٨٧٧ - ح: ١٧٤٨) ...

 <sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح (٥/ ٣٤١ - ح: ٣١٨٩).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول (٣٥٦).

<sup>(</sup>r) (Y/111 - 7: YAY).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (٣٥٧).

37 1. W.

Company of the property of

in the second

was the tree

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَامَكَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَمَدَابِ اللَّهِ وَلَهِن جَلَّة نَصْرٌ مِن زَنِكَ لَيْقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُنُودِ الْعَكَتِينَ ﴾.

١٥٧ - أخرج أبن جرير (١) من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين، وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت ﴿إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّنَهُمُ الْلَهُ كُنُمُ قَالُوا كُمَّا مُسْتَفَعَينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَسِمَةً قَالُوا فِيمَ تَوْفَلُهُمْ اللهِ تَالُوا فَيمَ اللهِ وَسِمَةً فَسِمَةً وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللهِ اللهِ وَسِمَةً فَسَاءَتْ مَصِيرًا اللهِ اللهِ اللهِ وَسِمَةً فَسَاءَتْ مَصِيرًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَسِمَةً وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللهِ وَسِمَةً فَسَاءَتْ مَصِيرًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

فكتب إلى من بقي يمكة من المسلمين يهذه الآية وأنه لا على لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت ﴿وَيَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتُولُ عَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ الْآيْرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمَسْلمون للسلمون المسلمون اللهم بذلك فحزنوا وأيسوا من كل خير ثم نزلت: ﴿ ثُمَّ إِلَكَ رَبَّكَ لِللَّهِ مِلْلَايِنَ مَا جَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُيْتُوا ثُمَّ جَمه كُوا وَسَبَرُوا إِلِكَ رَبَّكَ مِنْ لِلَّهِ مِلْكَ مِنْ الله قد جعل لِلَّذِيثَ مَا خُورِ ثَوْمَ المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا لكم مخرجاً، فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل ،

وإسناده صحيح، وورود بعض الآيات المدثيّة في المحديث غريب، ولعله من باب الاستشهاد لا النص على تزولها، والله أعلم.

<sup>.(1£</sup>A/0) (1)

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: الآية ۹۷.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: الآية ١١٠.

# سورة الروم

a little of agent with the first time of the

we will a strong with

قوله تعالى: ﴿ الْمَرْ ۚ عَلِيْتِ الرَّوْمُ ۚ فَي فِ أَذَنَ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعَلِيُونُ فَ فَي فِي الرَّمِمُ فَي الْمُعَلِيمُ فَي الْمُعَلِيمُ فَي الْمُعَلِيمُ فَي الْمُعَلِيمُ فَي الْمُعَلِيمُ فَي الْمُعَلِيمُ اللهِ الْمُعْرَدُ مَن يَشَاتُهُ وَهُوَ وَيُومَ اللهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاتُهُ وَهُو الْمُعَلِيمُ اللهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاتُهُ وَهُو الْمُعَلِيمُ الرَّحِيمُ فَي المُعَلِيمُ اللهِ الرَّحِيمُ فَي المُعَلِيمُ اللهِ الرَّحِيمُ فَي المُعَلِيمُ اللهِ المُعَلِيمُ الرَّحِيمُ فَي المُعْمِدُ الرَّحِيمُ فَي اللهُ المُعَلِيمُ اللهِ المُعَلِيمُ اللهِ المُعَلِيمُ اللهِ اللهِ المُعَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

70٣ ـ أخرج الإمام أحمد (١) والترمذي (٢) والمحاكم (٣) والطبراني (١) وابن جرير (٥) والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» (٢) وأبو نعيم (٧) والضياء في «المختارة» (٨) من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون يحبون أن تغلب المروم أهل الكتاب، وكان المشركون يحبون أن يغلب أهل فارس: لأنهم أهل أوثان، فذكروا ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر للنبي على، فقالوا: «أما إنهم سيُهزَمون فلكر ذلك أبو بكر للمشركين، فقالوا: أفنجعل بيننا وبينكم أجلاً فإن غلبوا كان لك كذا وكذا، وإن غلبنا كان

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/ ۲۷۸ ـ ح: ۳۷۲).

 <sup>(</sup>۲) الجامع الصحيح (۵/۳۴۳ ـ ح: ۲۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٢٩/١٢ ـ ح: ١٢٣٧٧).

<sup>.(17/71) (0)</sup> 

<sup>(</sup>r) (r\·\r).

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة (٢/١٢٣).

<sup>(</sup>٨) فتح القدير (٤/٢١٦).

لنا كذا وكذا، فجعلوا بينهم وبينه أجلاً خمس سنين، فمضت فلم يغلبوا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي على الله عقال له: «أفلا جعلته دون العشر» فغُلِب الروم ثم غَلَبت، فذلك قوله تعالى: ﴿الَّمَ اللَّهُ عَلَيْتِ الرُّومُ اللَّهُ اللَّهِ وَإِسناده صحيح.

The second second

# سورة السجدة

قوله تعالى: ﴿ لَنَجَافَى حُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ بَدْعُنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَلَعُنَا وَمِلْمَعُنَا وَرَفَنَاهُمْ يُنِفِتُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللّل

۲۰۶ ـ أخرج ابن حرير (۱) وأبو داود (۲) وابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي (۱) والواحدي (۱) من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

فينا نزلت معاشر الأنصار، كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء الآخرة مع النبي ﷺ.

إسناده جيد، ويشهد له:

\* ما أخرجه الترمذي (٥) وابن جرير (٦) وابن أبي حاتم وابن مردويه ومحمد بن نصر (٧) من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بمعناه.

صححه الترمذي، وجوّده محقق جامع الأصول(٨).

<sup>(1) (17/77).</sup> 

<sup>(</sup>٢) سَنْنُ أَلِي داوذَ (٧٩/٢) لِ حَ الْ ١٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٤/ ٢٥٥).(٤) أسباب النزول (٣٦٦).

<sup>(</sup>a) الجامع الصحيح (a/٣٤٦ - ح: ٣١٩٦).

<sup>(</sup>۲) (۲۱/۳۲). (۷) فتح القدير (٤/٣٤).

<sup>(</sup>٨) جامع الأصول (٣٠٣/٢).

## سورة الأحزاب

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا الْذَكُرُولَ يَعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ يَهَا مَنُوا مُؤدُّ مُؤدُّ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَمَا وَكَانَ اللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَمَا وَكَانَ اللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠٠ فَ

مرسل وإسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٢) وابن جرير (٣) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن حذيفة بمعناه مطولاً، دون ذكر نزول الآية.

وإسناده صحيح، وصرّح ابن إسحاق بالتحديث عند الإمام أحمد. وأخرجه البيهقي<sup>(٤)</sup> من طريق آخر عن حذيفة نحوه.

قوله تعالى: ﴿ يَنْ اَلْتُوْمِينَ رِجَالٌ صَنَعُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْدٌ فَيِنْهُم مِّن تَعَلَى عَبْهُم مِّن يَنظِرُ وَمَا بَلَلُوا نَبْدِيلًا ﴿ إِلَى اللَّهِ عَبْهُم مِّن يَنظِرُ وَمَا بَلَلُوا نَبْدِيلًا ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٥٦ - أخرج الإمام أحمد (٥) والبخاري (٦) ومسلم (٧) والترمذي (٨)

A Comment

State of the state

 <sup>(</sup>۲) (۱۱/ ۸۱).
 (۲) الفتح الريائي (۲۱/ ۸۱).

<sup>(</sup>٣) (٢١/ ٨٠). (٤). دلائل النبوة (٣/ ١٥٤ ـ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (۱۸/ ۲۳۵ ـ ح: ۳۸۰).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٦/ ٢١ ـ ح: ٢٨٠٥).

<sup>(</sup>V) صحيح مسلم (۲/۱۹۱۳ ـ ح: ۱۹۰۳).

<sup>(</sup>٨) الجامع الصحيح (٥/ ٣٤٨ \_ ح: ٣٢٠٠).

وابن جرير (١) وأبو تلود الطيالسي والإسماعيلي (٢) وابن سعد والنسائي والبغوي وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم (٣) والواحدي (١) والبغقي (٥) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فشق عليه لما قدم، وقال: غبت عن أول مشهد شهده رسول الله عليه ، والله لئن أشهدني الله سبحانه قتالاً ليرين الله ما أصنع.

فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء ـ يعني المسلمين ـ ثم مشى بسيغه فلقيه سعد بن معاذ، فقال: أي سعد، والذي نفسي بيده إني لأجد ربح الجنة دون أحد، فقاتلهم حتى قُتل.

قال أنس: فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة، من بين ضربة بسيف وطعنة برمح، ورمية بسهم، وقد مُثّلوا به، فما عرفناه حتى عرفته أخّته ببنانه. ونزلت الآية.

قال: فكنا نقول: أنزلت هذه الآية فيه وفي أصحابه.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> والواحدي<sup>(۷)</sup> من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: نزلت هذه الآية في أنس بن النضر.

e man the set the second of the second

<sup>(</sup>۱) (۱۳/۲۱). (۲) فتح الباري (۲۲/۲۱).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٤/ ٢٧٣). (٤) أسباب النزول (٣٧١).

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٨/٨٥ ـ ح: ٤٧٨٣).

<sup>(</sup>۷) أسباب النزول (۳۷۲).

قــولــه تــعــالـــى: ﴿ يَمَا أَيُّمَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَبِكَ إِن كُنْنَ تُودِكَ الْحَبَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّتَكُنَّ وَأُسَرِّعَكُنَّ مُولِنًا جَيلًا ﴿ وَلِن كُنتُنَ تُودِكَ اللّهَ وَرَسُولَمُ وَالذَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ ﴾.

۲۵۷ - أخرج الإمام أحمد (۱) ومسلم (۲) والنسائي وابن مردويه (۳) من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال:

دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله على، فوجد الناس جلوساً ببابه، لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي على جالساً حوله نساؤه، واجماً ساكتاً، فقال - أي عمر -: لأقولن شيئاً أضحك النبي على. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، سألتني النفقة فقمت إليها فوجات عنقها، فضحك رسول الله على وقال: همن حولي كما ترى يسألنني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة يجاً عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجا عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله على ما ليس عنده. فقلن: والله، لا نسأل رسول الله على شيئاً أبداً ليس عنده، ثم اعتزلهن شهراً وتسعاً وعشرين.

ثم نزلت عليه الآيات.... فذكر الحديث.

قسوله تسعسالسى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱلْعَنْدِينَ وَٱلْمُنْدِينَ وَٱلْمَائِدِينَ وَالْمَائِدِينَ وَالْمَائِدِينِ وَالْمَائِدِينِ وَالْمَائِدِينَ وَالْمَائِدِينَ وَالْمَائِدِينَ وَالْمَائِدِينَ وَالْمُعِينَانِ وَالْمَائِدِينَ وَالْمَائِدِينِ وَالْمَائِدِينِ وَالْمَائِدِينَ وَالْمَائِدِينَ وَالْمَائِدِينِ وَالْمَائِدُونَ وَالْمَائِدُونَ وَالْمَائِدُونَ وَالْمَائِدُونَ وَالْمَائِدُونَ وَالْمُعِلَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَائِلُونَ وَالْمُعَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالَالِينَائِلْمَائِلُونَ وَالْمُعِلَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/ ۲۳۲ ـ ح: ۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/ ١١٠٤ \_ ح: ١٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) من الوَّجْء: وهو الوكز والضرب (لسان العرب: ١٩٠/١).

وَالْمُنْمُدِيْنِ وَالْمُصَدِّقَتِ وَالْمَنْتِمِينَ وَالْمَنْتِمِينَ وَالْمُنْفِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْمَنْفِظْكِ وَالْمُنْفِينَ اللهُ كُمُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ عَلَمُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ

۲۰۸ ـ أخرج الترمذي (۱) والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه (۲) والطبراني (۳) من طريق عكرمة عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يُذكرن بشيء. فنزلت الآية.

حسنه الترمذي، والحافظ ابن حجر في «الأمالي»(٤).

وهو كما قالا<sup>(ه)</sup>.

وللآية سبب آخر:

(^^) والنسائي وابن المنذر والحاكم (^) وابن جرير (^) والطبراني (^) والنسائي وابن المنذر وابن مردويه (^) من طريق عبد الرحمن بن شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي على: ما لنا لا نُذكر في القرآن كما يُذكر الرجال؟ فلم يَرُعني منه يومئذ إلا ونداؤه على المنبر، فإذا هو يقول عند المنبر: "يا أيها الناس

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح (٥/ ٣٥٤ ـ ح: ٢٢١١).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٣٠/٢٥) ٣٠ ـ ح: ٥١ ـ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) حاشية معجم الطبراني الكبير (٢٩/٢٥).

<sup>(</sup>٥) حاشية جامع الأصول (٢/٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) الفتح الرباني (٢٨/١٨) ـ ح: ٣٨٤).

<sup>(</sup>V) المستدرك (۲/۲۱۶).

<sup>.(4/</sup>YY) (A)

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٢٣/ ٢٩٤ ـ ح: ٦٥٥).

<sup>(</sup>١٠) فتح القدير (٤/ ٢٨٣).

إن الله يقول في كتابه فراق المُسلين وَالمُسينِ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُنينِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُنينِينَ وَالْمُنينَ وَالْمُنينَ وَالْمُنينَ وَالْمُنينَ وَالْمُنينِينَ وَالْمُنينِينَ وَالْمُنينِينَ وَالْمُنينَ وَالْمُنينِينَ وَالْمُنينِينَ وَالْمُنينِينِينَ وَالْمُنينِينَ وَالْمُنينِينَ وَالْمُنينَ وَالْمُنينِينَ وَالْمُنينِينِينَ وَالْمُنينِينِينَا وَالْمُنينِينِينَ وَالْمُنينِينِينَ وَالْمُنينِينِينَ وَالْمُنينِينَ وَالْمُنينَانِينَالِينَا وَلِينَانِينَا وَلِينَانِينَا وَلِينَانِينَا وَلِينَانِينَا وَلِينَانِينَا وَلِينَانِينَا وَلَالْمُنينِينَ وَالْمُنينِينَ وَالْمُنينَ وَالْمُنينَانِينِينَا وَلِينَانِينَا وَلِينَانِينَانِينَالِينَا وَلِينَانِينَا وَلِينَانِينَا وَلِينَانِينَانِينَالِينَانِينَالِينَانِينَانِينَانِينَانِينَالِينَانِينِينَالِينَالِينَانِينَانِينَ وَالْمُنْتِينِينَ وَالْمُنْتِينِينَ وَالْمُنْتِينِينَانِينَانِينَ وَالْمُنْتِينِينَ وَالْمُولِينِينَ وَالْمُنْتِينِينِينَانِينَانِينَانِينَ وَالْمُنْتِينِينَانِينَ وَالْمُنْتِينِينَ وَالْمُنْتِينِينَ وَالْمُنْتِينِينِينَانِينَانِ وَالْمُنْتِينِينَانِينِينَ وَالْمُنْتِينِينَ وَالْمُنْتِينِينِينَانِينَ و

صححه الحاكم، وهو كما قال، وحسنه الحافظ ابن حجر في «الأمالي»(۱)، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٢) والفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (٢) من طريق أبي سلمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أم سلمة نحوه.

وإسناده صحيح.

\* ما أخرجة الطبراني (٤) من طرق أخرى عنها وأسانيدها صحيحة، ولا مانع أن تنزل الآية بسبب السؤالين.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانُ لِلْنُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا يَعْنَى أَلَقَةً وَرَسُولُهُ: أَمْرًا أَن بَكُونَ ﴿ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا يَعْنَى أَلَقَةً وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا تُبِينًا ﴿ إِنَّ بَكُونَ ﴿ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا تُبِينًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَّكُ تُبِينًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَّكُ تُبِينًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَّكُ لَمُبِينًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ ال

هذه الآية في زينب بنت جحش، وكانت بنت عمة رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) حاشية معجم الطبراني الكبير (٢٩٣/٢٣).

<sup>(</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٢٣/٣٣ ـ ح: ٥٥٤) (٢٢/ ٢٩٨ ـ ح: ٢٦٥).

<sup>.(4/</sup>YY) (o)

<sup>(</sup>T) المعجم الكبير (٢٤/ ٤٥ ـ ح: ١٢٤).

فخطبها رسول الله على فرضيت ورأت أنه يخطيها على نفسه، فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن حارثة أبت، وأنكريت فأنزل الله الآية. ﴿ صححه السيوطي(١)، وهو كما قال و المالي المالي المالي

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْمَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْك زُوْجَكَ وَاتِّقَ ٱللَّهَ وَتُحْتِنِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبَّدِيدٍ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَعْشَلُهُ فَلَمَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَلَمَلَ زَقَيْمَنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَجَجُ فِي أَرْفِيجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا فَضَوّاً مِنْهُنَّ وَطَراً وْكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْتُولًا ﴿ اللَّهِ الْمُ

٢٦١ ـ أخرج البخاري(٢) والحاكم (٣) وابن جرير (١) من طويق حماد بن زيد عن بإبت عن أنس رضى الله عنه قال: نزلت هذه الآية في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة.

قوله تعالى: ﴿ اللهِ تُرْجِى مَن نَشَآهُ مِنْهُنَ وَتُنْوِيُّ إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ وَمَنِ اللَّهَ مَن مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْفَىٰ أَن نَفَارٌ أَعْيُسُهُنَّ وَلَا يَعْزَكَ ﴿ وَرَضَائِكَ بِمَا عَالَيْتُهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا لِمَالِ لِلْهِ اللَّهِ اللَّه

۲۲۲ ـ أخرج الإمام أحمد (٥) والبخاري (٦) ومسلم (٧) والنسائي (٨) وابن جرير(١) والواحدي(١٠) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: المناسب الله المناسب المناسب الله المناسب المناسب الله المناسب ا

<sup>(</sup>١) لباب النقول (١٧٤). (٢) فتح الباري (٨/ ٥٢٣ ـ ح: ٤٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٤١٧). (3) (77/11).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (١٨/ ٢٤٧ ـ ح: ٣٨٨). (٦) فتح البادي (٨/ ٢٤٤ ـ \_ ح: ٤٧٨٨).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٥ ـ ح: ١٤٦٤).

<sup>(</sup>۸) الفتح الرباني (۲۱/۲۲). (۹). (۲۲/۱۹).

<sup>(</sup>۱۰) أسباب النزول (۳۷۷).

أنها كنت تقول لنساء النبي على: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها؟ فأنزل الله الآية.

فقالت عائشة: أرى ربك يسارع لك في هواك.

هذا لفظ الواحدي.

لهذه الآية أربعة أسباب:

الأول:

البخاري (١) ومسلم (٢) والنسائي (٣) والطبراني (١) والطبراني (١) والواحدي (٥) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

لما تزوج النبي على زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، وقام من القوم من قام، وقعد ثلاثة نفر، وإن النبي على جاء

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۹۲۷ ـ ح: ۹۲۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٠ - ح: ١٤٢٨ (٩٢٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٢٤ أثَّ ح: ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول (٣٧٨).

فدخل، فإذا القوم جلوس فرجع، وإنهم قاموا وانطلقوا فجئت فأخبرت النبي عَلَيْ أَنهم قد انطلقوا فجاء جتى دخل، وذهبت أدخل، فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله الآية.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

ه ما أخرجه الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> والترمذي<sup>(۳)</sup> والنسائي<sup>(۱)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(۵)</sup> من طريق أبي عثمان الجعد عن أنس بنحوه.

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٦٠) والبخاري (٧) من طريق حميد عن أنس نحوه .

\* ما أخرجه الطبرائي (^) عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما نحوه.

وشواهده كثيرة<sup>(٩)</sup>.

#### والثاني:

المستد (۱۱) والبخاري (۱۲) وابن جرير (۱۳) والنسائي وابن المديني وأبو

- (١). الفتيح الرباني (١٨/ ٢٤٥٠ ح: ٣٩٢).
- (۲) صحیح مسلم (۲/۲۰۰۲ ح: ۱۶۲۸ (۹۹۰).
  - (٣) الجامع الصحيح (٥/ ٣٥٧] ـ ح: ٣٢١٨).
    - (٤) جامع الأصول (٢/ ٣١٥)، ٣١٦).
      - (٥) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٠٤).
    - (٦) الفتح الربائي (١٨/ ٢٤٦ ـ ح: ٣٩٣).
      - (٧) فتح الباري (٨/ ٢٨ه ـ ح: ٤٧٩٤).
  - (A) المعجم الكبير (١١/ ٤٣٩ ـ خ: ١٢٢٤٤).
- (١) تفسير ابن كثير (٣/٤٠٥؛ ٥٠٥) تفسير ابن جريو (٢٦/٢٢ ـ ٢٨).
  - (۱۰) (۱/ ۲۱۰ ح: ۲۲۶).
  - (١١) الفتح الرباني (١٨/ ٧٦ ـ ح: ١٦٧).
  - (١٢) فتح الباري (٨/ ١٦٨ ـ ح: ٤٨٨٠) (٨/ ٧٧٥ ـ ح: ٤٧٩٠).
    - (41) (14/ 11).

حاتم (۱) والواحدي (۲) من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث ... فذكر الحديث، إلى أن قال: قلت: يا رسول الله يدخل عليك البَرُّ والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.

#### والثالث:

الأوسط (1) وابن أبي حاتم (أ) عن عن الأوسط (٣) وابن أبي حاتم (أ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي الله في قَعب (٥) فمر عمر فدعاه فأكل، فأصابت إصبعه إصبعي، فقال: حَس (٦)، لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزلت آية الحجاب.

وصححه الهيشمي(٧)، والسيوطي(٨)، وهو كما قالا.

#### والرابع:

٢٦٦ - ما أخرجه الإمام أحمد (١) وابن جرير (١٠) وأبو عوانة (١١) عن عائشة رضي الله عنها، أن أزواج النبي على كنّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع - وهو صعيد أفيح - وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله على: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله على يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي على ليلة من الليالي عشاء، وكانت

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱/۱۹۹) ۱۷۰).

<sup>(</sup>۲) أسباب النزول (۳۷۹). (۳) مجمع الزوائد (۷/ ۹۳).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) بفتح القاف: قدح مقعر (لسان العرب: ١٨٣/١).

<sup>(</sup>٦) بفتح الحاء وتشديد السين المكسورة: كلمة تقال عند الترجع، كأوّه (لسان العرب: ١٨٥٥).

<sup>(</sup>۷) مجمع الزوائد (۷/۹۳). (۸) لباب النقول (۱۷۸).

 <sup>(</sup>٩) الفتح الرباني (٨/٨) \_ ح: ٣٩٠).

<sup>(</sup>۱۰) (۲۹/۲۲). (۱۱) الفتح الرباني (۲۸/۲۲).

امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل الحجاب.

إسناده صحيح وصرحت في دواية أبي عوانة بآية الحجاب المذكورة ويحتمل أن القصة حدثت مرتين:

مرة قبل الحجاب ـ وهي هذه ـ، ومرة بعد الحجاب كما في روايتي البخاري (١) ومسلم (٢).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۹۲۸ ـ ح: ۹۷۹۵).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۷۰۹/۶ ـ ح: ۲۱۷۰).

### سورة يس

قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَ لَكُونَ مَا قَلَمُواْ وَوَالْنَوْمُمُّ وَكُلَّ مَا قَلَمُواْ وَوَالْنَوْمُمُّ وَكُلَّ مَنْ إِلَى الْمَوْقِ وَوَالْنَوْمُمُّ وَكُلَّ مَنْ إِلَى اللَّهِ مَنْ إِلَى اللَّهِ مَنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٦٧ ـ أخرج البزار (١) من طريق سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سلمة شكوا إلى عن أبي سلمة شكوا إلى رسول الله عليه بعد منازلهم من المسجد، فنزلت الآية.

فأقاموا في مكانهم.

وإسناده صحيح.

قوله تعالى: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَيِى خَلْقَتُمْ قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ هِا ﴾.

٣٦٨ ـ أخرج الواحدي (٢) عن أبي مالك: أن أبيّ بن خلف الجمحي جاء إلى رسول الله ﷺ بعظم حائل، ففتّه بين يديه، وقال: يا محمد، يبعث الله هذا، ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم، فنزلت الآية.

وهو مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٣) عن قتادة مرسلاً نحوه.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) أسباب النزول (۳۸۵).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۵٦۹).

<sup>(4) (41/14).</sup> 

#### سورة ص

۲۲۹ ـ أخرج الإمام أحمد (۱) والترمذي (۲) والحاكم (۳) وابن جرير (٤) والنسائي وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه (۵) والبيهقي في «الدلائل» (۱) والواحدي (۷) وأبو يعلى (۸) من طريق الثوري عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۸۸ ـ ح: ٤٠٨).

 <sup>(</sup>۲) الجامع الصحيح (٥/ ٢٦٩ ـ ح: ٢٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٤٣٢).

<sup>(3) (</sup>YY/PV).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (٤١٨/٤).

<sup>.(</sup>Yto/Y) (T)

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (٣٨٦).

<sup>(</sup>٨) مسئد أبي يعلى (٤/ ١٥٥٥ \_ ح: ٢٥٨٣).

مرض أبو طالب فأتاه رسول الله على يعوده وهم حوله جلوس، وعند رأسه مكان فارغ، فقام أبو جهل فجلس فيه، فقال أبو طالب: يا ابن أخي، ما لقومك يشكونك؟ قال: "يا عم، أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية». قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله». فقاموا وهم يقولون: ما سمعنا بهذا في المِلة الآخرة إنّ هذا إلا اختلاق. فنزلت الآيات.

وإسناده صحيح.

The second of th

en de la companya de la co

### ... سورة الزُّمَرِ

the state of the s

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ زَلَ أَحُسَنَ الْحَدِيثِ كِنَا أَمْتَشَبِهَا مَثَالِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ عَلَودُ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ مُمْ قَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ جُلُودُ اللَّهِ مَا لَهُ مِنْ هَالِهِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾.

وابن جرير (۲) والواحدي (۳) من طريق عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قالوا: يا رسول الله، لو حدّثتنا. فأنزل الله الآية.

وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ فَ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَشْنَطُوا مِن رَجْمَةِ اللَّهِ إِنَّا أَنفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱) وابن داود (۱) ومسلم (۱) والحاكم (۱) وأبو داود (۷) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه والبیهقي (۱) من طریق یعلی بن مسلم عن سعید بن جبیر عن ابن

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) (۱۲/۱۲). (۳) أسباب النزول (۲۸۹).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٩٤٥ \_ ح: ٤٨١٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١١٣/١ - ح: ١٢٢) (٦) المستدرك (٢/٣٠٤).

<sup>(</sup>V) سنن أبي داود (٤/٥/٤ \_ ح: ٤٢٧٣).

<sup>(</sup>۸) (۱۹/۱۹). (۹) أسباب النزول (۳۹۰).

<sup>(</sup>١٠) حاشية جامع الأصول (١٠).

عباس رضي الله عنهما قال: إن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمداً على فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت الآية. وقد مضى هذا السبب عند قوله ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحاً فَأُولَكِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَت وَكَانَ اللّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا (١٠) وقد ورد في الحديث نزول الآيتين، وهذا سائغ.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآية ٧٠.

#### سورة فضلت

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَكُرُكُمْ وَلاَ المُعَدُرُكُمْ وَلاَ المُعَدُرُكُمْ وَلاَ المُعَدُرُكُمْ وَلاَ المُعَدُرُكُمْ وَلاَ مُعْدَدُنَ اللهُ لاَ يَعْلَمُ كَذِيرًا مِنَا تَعْمَلُونَ اللهُ .

۲۷۲ ـ أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> وعبد الرزاق<sup>(۳)</sup> والترمذي<sup>(1)</sup> وابن جرير<sup>(۵)</sup> والطبراني<sup>(۱)</sup> والواحدي<sup>(۷)</sup> وابن أبي عاصم في «السنة»<sup>(۸)</sup> من طريق منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رجلان من ثقيف و ختن<sup>(۵)</sup> لهما من قريش، أو رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف في بيت، فقال بعضهم: أترون الله يسمع نجوانا، أو حديثنا؟ فقال بعضهم: قد سمع بعضه ولم يسمع بعضه.

قالوا: لئن كان يسمع بعضه لقد سمع كله، فنزلت الآية.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۵۲۱ ـ ح: ٤٨١٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ٢١٤١ ـ ح: ٢٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٣٧٥ ـ ح: ٣٢٤٨).

<sup>(0) (37/27).</sup> 

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١٠/١٠٠ ـ خ: ١٤٨).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (٣٩٣).

<sup>(</sup>٨) (١/ ٢٧٩ - ح: ٦٢٩) بتحقيق الألباني.

<sup>(</sup>٩) هو الصهر، وهو زوج البنت، أو أي قرابة من جهة الأم، جمعها أختان (لسان العرب: ١٣٨/١٣).

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (۱) والترمذي (۲) والطبراني (۳) والنسائي والطيالسي والبغوي (٤) وسعيد بن منصور وَعبد بن حميد وابن مردويه وابن المنذر والبيهقي (٥) والواحدي (٢) من طريق الأعمش عن عبد الرحلن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مستراً بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر: كثيرٌ شحم بطونهم، قليلٌ فقه قلوبهم . . . ذكر نحوه .

وإسناده صحيح.

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٧) ومسلم (٨) والترمذي (١) وابن جرير (١٠) والطبراني (١٦) وابن أبي عاصم في «السنة» (١٢) من طريق عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن ابن مسعود به.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۲۲۳ ـ ح: ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح (٥/ ٣٧٥ ـ ح: ٣٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١٠/ ١٣٩ ـ ح: ١٠١٣٤).

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني (١٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) حاشية جامع الأصول (٢/ ٣٤٤). (٦) أسباب النزول (٣٩٤).

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير (٤/٩٧)، ولم أجده في الفتح الرباني.

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم (٤/ ٢١٤٢ \_ ح: ٢٧٧٥).

<sup>(</sup>٩) الجامع الصحيح (٥/ ٣٧٦). (١٠) (٢٠/ ٧٤).

<sup>(</sup>١١) المعجم الكبير (١٠/١٠٠ ـ ح: ١٠١٣).

<sup>(</sup>۱۲) (۱/۸۷۳ ـ خ: ۲۲۲).

<sup>(</sup>١٣) المعجم الكبير (١٠/١٠٠) ـ ح: ١٠١٣٦).

#### سورة الشورى

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ الزُّنَّ لِيبَادِدِ لَبَّنَوْ فِي ٱلِأَفْضِ وَلَكِن أُبَرِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَةُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ. خَبِيرًا بَعِيدٌ ﴿ ﴾.

٢٧٣ - أخرج ابن جرير(١) وابن المبارلة وليعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطراني وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي في «الشعب» (٢) والواحدي (٣) من طريق أبي هانيء الخولاني عن عمرو بن حريث قال:

إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصُفّة، وذلك أنهم قالوا: لو أن لنا الدنيا، فتمنوا الدنيا.

وصححه الهيثمي (٤) والسيوطي (٥) وهو كما قالا.

ويشهد له:

\* ما أخرجه الحاكم (٦) والبيهقي في الشعب» (٧) عن على رضي الله عنة مثلة. عنه

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) فتح القدير (٤/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٧/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٢/ ٤٤٥) من ماليات

<sup>·(14/</sup>Ye) (1)

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (٣٩٦).

 <sup>(</sup>a) فتح القدير (٤/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (٤/ ٣٧٥).

### سورة الزخرف

#### قسولسه تسعمالسي: ﴿ لَهُ وَلَمَّا شُرِبَ أَنْ مَرْيَهَ مَثُلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَمِيدُونَ ﴿ ﴾.

٢٧٤ ـ أخرَج الإمام أحمد<sup>(١)</sup> والطبراني<sup>(٢)</sup> وابن أبي حاتم وابن مرَّدُويهُ<sup>(٣)</sup> والواحدي<sup>(٤)</sup> مِن طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي ﷺ قال لقريش: «يا معشر قريش، لا خير في أحد يُعبَد من دون الله».

قالوا: أليس تزعم أن عيسى كان عبداً نبياً وعبداً صالحاً؟ فإن كان كما تزعم فهو كالهتهم. فأنزل الله الآية.

وإسناده لا بأس به (٥) ويشهد له:

\* ما سبق ذكره عند رقم (٢٣٣) من طريق عاصم بنفس الإسناد نحوه. ولا يبعد أن تكون الآيتان نزلتا بسبب واحد.

الفتح الرباني (۱۸/ ۲۲۲ ـ ح: ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٧٤/١٢). ح: ١٢٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٤/٤/٢٥).

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (٣٩٧). ....

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (٧/ ١٠٤).

### سورة الدخان

قوله تعالى: ﴿ فَارْتَقِبْ بَوْمَ تَأْقِ السَّمَاهُ بِدُخَانِ أَبِينِ ﴿ لَيَ يَغْنَى النَّاسُ مَعَدَا عَدَابُ الْلِيمُ ﴿ لَيَ الْمُنْونَ ﴿ لَيَ النَّاسُ الْمَابُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللْمُ اللللِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِمُ اللللللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُعَالِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُوالِمُ اللللللْمُ

(1) وابن ومسلم (۳) وابن اخرج الإمام أحمد (۱) والبخاري (۲) ومسلم (۳) وابن جرير (۱) والترمذي (۱) والطبراني (۱) والنسائي وابن أبي حاتم (۱) وأبو نعيم (۱) من طريق الأعمش عن مسلم ـ أبي الضحى ـ عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي على دعا عليهم بسنين كسنين يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد،

La Marie Tar

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (١٨/ ٢٦٧ ـ ح: ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/ ٧١ ـ ح: ٤٨٢١).

<sup>- (</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ٢١٥٦ - ح: ٢٧٩٨ (٥٤٠).

<sup>(3) (07/77).</sup> 

<sup>(</sup>۵) الجامع الصحيح (٥/ ٣٧٩ ـ ح: ٣٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٩٠٤٦ ـ ح: ٩٠٤٦).

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير (١٣٨/٤). ١٠٠٠ الله المالية والمالة المالية والمالة المالية والمالة المالية والمالة المالية والمالية و

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة (٢/١٥٩).

فَأْنَانَ الله عَز وجل ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴿ آَيَا يَعْشَى النَّانَ الله عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ آَيَا عَالَ : النَّانَ الله عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ آَلِهِ عَالَ :

\* هذا أَفظ البخاري، وهذا السبب انفرد به أبن مسعود، وخالفه بعض الصحابة (١)، وكثير من العفسرين وغيرهم (٢)،

en añ va de de que an Esparado en va añ ant en va añ an en de

قوله تعالى: ﴿ ذُنَّ إِنَّكَ أَنْ ٱلْمَنِيزُ ٱلْكَرِيمُ ١٠٠٠ .

نزلت في أبي جهل، وذلك أنه قال: ما بين جبليها رجل أهر ولا أكرم مني:

and the second of the contract of the second of the second

and the second of the second o

وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن جرير (٢٢/ ٦٧، ٦٨) تفسيو القرطبي (١٦/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) فنح الباري (٨/٧٣ه) تفسير ابن كثير (٤/١٣٩). ١٠٠٠

<sup>.(</sup>A·/Yo) (T)

# سورة الجاثية

قولهِ تَعْلَى: ﴿ أَفَرَهُ بِنَ أَغَنَا إِلَهُمْ هَوَنَهُ وَأَطَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمَ عَلَى سَعِيهِ وَوَلَهُ وَأَطَلَهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ وَعَلَمَ عَلَى سَعِيهِ وَقَلْمِهِ وَوَقَلْمِهِ مَا يَهُمُ عَلَى مَعْلِمِهِ عَشَوْهُ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ الْفَلَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرحل من العرب يعبد المحجر، فإذا وجد أحسن منه أخذه وألقى الآخر، فأنزل الله الآية.

والقه الذهبي المحاكم، ووالقه المحاكم، والمحاكم، ووالقه المحاكم، ووالقه ا

of way, property and the west of the control of the second states.

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) نتع القدير (٩/٥) يُناتُ ريد (٢)

## سورة الأحقاف

قىول قى تعالى : ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْمُ بِدِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ عَلَى مِثْلِدِ فَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرَتُمْ إِنَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّللِينَ ﴿ ﴾ . .

۱۷۷۸ - أخرج الإمام أحمد (۱) والبخاري (۲) ومسلم (۳) وابن جرير (٤) من طريق حالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله على يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، وفيه نزلت الآية.

ولم يخرج مسلم والإمام أحمد العبارة الأخيرة، ويشهد له:

\* ما أخرجه الترمذي (٥) وابن جرير (٦) وابن مردويه (٧) عن عبد الله بن سلام نحوه، وسنده لا بأس به.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ مَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ قَالُوا يَنَعَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَعُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللّهِ وَمَامِنُوا يَهُمْ مَنْ اللّهِ وَمَامِنُوا

<sup>(</sup>۱) الفتحالرباني(۲۲/۲۸۹- ۲۰۱۰). (۲) فتح الباري (۷/۱۲۸ - ح: ۳۸۱۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ١٩٣٠ ـ ح: ٢٤٨٣).

<sup>.(</sup>Y/Y7) (£)

<sup>(</sup>٥) الجامع الصحيح (٥/ ٣٨١ ـ ح: ٣٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) (٢/٧٦). (٥/ ١٩٠).

بِهِ. يَغْفِرُ لَكُم مِن نُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَمَن لَا يُجِبَ دَامِيَ اللَّهِ مِن دُونِهِ الْوَلِيَاةُ أُولَيَهَ فِي دَامِي اللَّهِ مِن دُونِهِ الْوَلِيَاةُ أُولَيَهَ فِي مَلَالِ مُبِينٍ ﴿ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ الْوَلِيَاةُ أُولَيَهَ فِي مَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ الْوَلِيَاةُ أُولَيَهَكَ فِي مَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن دُونِهِ اللَّهُ مِن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن دُونِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

۲۷۹ - أخرج أبو بكر بن أبي شيبة (۱) من طريق عاصم عن زرّ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هبطوا على النبي على وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه، قالوا: أنصتوا ـ قال: صه ـ وكانوا تسعة، أحدهم زوبعة، قائزل الله الآيات.

وسنده حسن، ويشهد له:

\* ما أخرجه البخاري<sup>(۲)</sup> ومسلم<sup>(۳)</sup> والترمذي<sup>(۱)</sup> والنسائي والبيهقي في الدلائل<sup>(۵)</sup> من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، لكنه ذكر نزول قوله: ﴿قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰ أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِلِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّالًا عَبَا ﷺ (١٠).

\* ما أخرجه ابن جرير (٧) عن ابن عباس بنحو لفظ ابن مسعود. وسنده لا بأس به.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱٬۹۳/٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/ ٦٦٩ ـ ح: ٤٩٢١).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٣٣١ - ح: ١٤٩ (٩٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٤٢٦ \_ ح: ٣٣٢٣).

<sup>(</sup>۵) تفسیر ابن کثیر (۱۹۲/۱ ۱۹۳۳).

<sup>(</sup>٦) سورة الجن: الآية ١.

<sup>.(</sup>Y · /Y7) (Y)

### سورة محمد

قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيْنَ مِن قَرَيَةٍ هِيَ أَشَدُّ ثُوَةً مِن قَرَيْكِ الَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَّهُمْ ا قَلَا نَاصِرُ الْهُمْ ﴿ اللَّهِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

• ٢٨٠ ـ أخرج ابن جرير (١) وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه (٢٠ من طريق حبيش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن نبي الله على لما خرج من مكة إلى الغار، المتفت إلى مكة فقال؛ «أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلى منك أخرج منك».

صححه القرطبي (٣)، وإسناده لا بأس به.

<sup>(1) (17/17).</sup> 

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٩٦/٥).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٢٣٥).

#### سورة الفتح

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَتَمَا لَكَ نَمَا ثُبِينَا ١ لِكَنِيرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن دَلِّكَ وَهَا تَأْخُرَ وَيُتِذَ نِعْمَتُمُ عَلَيْكَ وَيُهْدِيكَ صِرَالَمَا أَسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْفَرَكَ أَلَهُ نَصْرًا عَيْرِيًّا ﴿ لَكُ مُو الَّذِي أَنزُلُ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُقْيِنِينَ لِيُزْهَادُونَا إِيمَانَا شَّعَ إِيمَانِيمُ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَانِ وَأَلْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللَّهِ الْمُتَخِلّ ٱلتُؤْمِنِينَ وَٱلتُؤْمِنَاتِ بَعَنْنَتِ تَجْرِى مِن تَعْيِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُحْكُفِرَ عَنْهُمْ سَيْعَامِمْ أَوْكَانَ ذَلِكَ عِلْمَ اللَّهِ فَرْزًا عَظِيمًا ﴿ لَي رَبُّ ذِبَ ٱلْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَتِ الْظَالِيْنِ بَاللَّهِ ظَلَّ السَّوَّةِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْمَ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَمَنْهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيعًا ۞ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِمنًا ١ إِنَّا أَرْصَلْنَكَ مَنْهِدًا وَتُبَيِّسُوا وَنَدْيِدُا الْتُوْسِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَرَزُونُ وَتُؤَيِّرُونُ وَشُسَيِّحُونُ بُسَڪْرَةُ وَكَبِيلًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا بُبَايِمُونَ اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آلِدِيهِمْ فَمَن أَكُفَ فَإِلَّمَا بَنَكُتُ عَلَى تَقْسِيرٌ وَمَنْ أَوْنَى بِمَا عَنْهَدَ عَلَيْهُ أَلْلَهُ فَسَيْرُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا ٱللَّوَلَنَا وَٱمْلُونَا فَاسْتَغْفِر لَنَّا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُومِهِمْ قُلْ فَمَن بَسْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنّ أَوَادَ بِكُمْ مَثَلُ أَوْ أَمُلِدَ بِكُمْ نَفَعًا بَلَ كَانَ أَلَتُهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِلَّ اللّ طَنَعَتْمُ أَن لَن يَنْقِلِبُ الرَّاسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّ ٱلْمِلِيهِمْ أَبُّهُمَا وَثُوْبَ وَالْكَ مُلُوبِكُمْ وَلَمْنَاتُدُ لَمِنْكَ السِّرَو وَسَكُنتُدُ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّدَ بُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَشُولِهِ. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْلِيدُ لِمَن يَشَالُهُ وَيُعَلِّبُ مِن يَشَاةً وَكَاكَ اللهُ عَفُولًا رَحِيمًا ١ سَيَّتُولُ النُخَلِّمُونَ إِذَا إِلَى الْعَلِلْفَتُدُ إِلَى مَعَالِدَ لِتَأْخُذُونَ وَرُمُونَ وَيُعَكِّمُ

يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَنَمَ ٱللَّهِ قُل لَن تَدَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن فَبَـٰلُ فَسَيَقُولُونَ بَلَّ تَحْشُدُونَنَأَ بَلَّ كَانُوا لَا يَنْفَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ سَنُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِى بَأْسٍ شَييدٍ لُقَيْلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُوْنِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَكُنًّا وَإِن نَتَوَلَّوْا كَمَا قَوَلَيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَوِيضِ حَرَّجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَدِّي مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْبَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَلَابًا أَلِيمًا ١ اللهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ تَمَّتَ ٱلشَّجَرَةِ مَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مَأْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِدَ كَنِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِدَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ. وَكُفَّ آيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِنَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَهُ تَقْدِنُوا عَلَيْهَا فَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَأ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ فَيْءٍ مَدِيرًا ﴿ وَلَوْ مَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوُا ٱلأَذَبَنَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِنَا وَلَا نَصِيرًا ۞ سُنَّةَ اللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلٌ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۞ وهُوَ الَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَمَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُونًا أَن يَبْلُغَ عِلَهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَلَةٌ مُؤْمِنَاتٌ لَدْ تَمْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنَّهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآةً لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِيكَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِمًا ۞ إِذْ جَعَلَ الَّذِيكَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْمَيْنَةُ حَمِيَّةً الْمُنْهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَكُمُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةً ٱلنَّفْوَىٰ وَكَانُوا لَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَأَ وَكَارَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ اللَّهُ لَقَدُ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّمْيَا فِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآةَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُمُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا كُمّ تَمْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْمًا قَرِيبًا ۞ هُوَ ٱلَّذِعَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُمُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّدٍ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِدَا ١

تُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا أَهُ بَيْنَهُمْ تَرَبَهُمْ وَكَعًا سُجَدًا يَبْتَهُمْ وَسُولُ اللَّهِ وَرَضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِنْ أَثْرِ السُّجُودُ وَالِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَئَةِ وَمَثْلُعُمْ فِي الْمُعَلِّمُ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَئَةِ وَمَثْلُعُمْ فِي الْمُعِيلِ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثْلُعُمْ فِي الزَّرَاعُ لِيغِيظِ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيْمَا اللَّهُ اللَّذِينَ مَامُوا وَعَيْمُوا الْعَنْلِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهِ .

المحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. فيه عنعنة ابن إسحاق، وباقي رجاله ثقات، لكنه يتقوى بشواهده الكثيرة في الصحيحين (٤) وغيرهما (٥).

قوله تعالى: ﴿ لِيُدْخِلُ ٱلثَوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن أَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ .

 $^{(7)}$  والترمذي والبن والبخاري والترمذي وابن جرير والترمذي وابن جرير والواحدي والبيهقي في «الدلائل» والواحدي في هام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال:

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (١٥٩/٤). (٣) أسباب النزول (٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧/ ٤٤١، ٤٤١) (٨٣/٨).

<sup>(</sup>٥) فتح ألباري (٧/ ٤٤٢) الفتح الرباني (١٨/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) الفتح الرباني (١٨/ ٢٧٦ ـ ح: ٤٢٨).

<sup>(</sup>V) فتح الباري (V/ ٤٥٠ ـ ح: ٤١٧٧).

<sup>(</sup>٨) الجامع الصحيح (٥/ ٣٨٦).

<sup>.(\$\$/\7) (4)</sup> 

<sup>(</sup>۱۰) أسباب النزول (٤٠٤). (۱۱) (۱۸۸۶).

مُلَمَا نُولِتَ ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ﴾ لِيَعَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ قال أصحاب رسول الله على: هنيئاً لك يا رسول الله، ما أعطاله الله، فما لنا؟ فأنزل الله الآية.

هنا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> والواحدي<sup>(۲)</sup> من طريق سعيد عن قتادة عن أنس نحوه،

\* ما اخرجه البيهقي (٣) من طريق عيسى بن عبد الله عن الربيع عن أنس ينجوه.

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كُنَّ آيدِيهُمْ عَنكُمُ وَآيدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ آطَفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُكُونَ بَعِيدًا ١٠٠٠ .

۲۸۳ - أخرج الإمام أحمد<sup>(1)</sup> ومسلم<sup>(0)</sup> وأبو داود<sup>(1)</sup> والترمذي<sup>(۷)</sup> وابن جرير<sup>(۸)</sup> وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه<sup>(۱)</sup> والبيهقي في «الدلائل»<sup>(۱)</sup> والواحدي<sup>(۱۱)</sup> من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه:

أَنْ تَمَّانِينَ رَجِلاً مِنْ أَهِلَ مِكَةً هِبِطُوا عَلَى رَسُولَ الله ﷺ مَن جبل التنعيم متسلّحين يريدون غِرَّة النبي ﷺ فأخذهم أُسراء فاستحياهم فأنزل الله الآية.

(١١) أسباب النزول (٥٠٤) المساب

<sup>(</sup>١) (٢٦/٤٤). (٢) أسياب النزول (٤٠٤، ٥٠٤).

<sup>.(104/1) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني (١٨/ ٢٧٦ ـ ح: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٣/ ١٤٤٢ ـ ح: ١٨٠٨).

<sup>(</sup>۲) سنن آبي داود (۲/۱۳۷ ـ ح: ۲۸۸۸).

<sup>(</sup>V) الجامع الصحيح (٣/٦٨ ـ ح: ٣٢٦٤).

<sup>(</sup>۸) (۲۲/۹۰). (۵) فتح القدير (٥/٢٥).

<sup>.(11/1/1)(1)</sup> 

ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١) وابن جرير (٢) والحاكم ( $^{(7)}$ وابن مردويه وأبو نعيم (٤) عن عبد الله بن مغفل نحوه، إلا أنه ذكر 

وإسناده جتد.

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٥) من حديث سلمة بن الأكوع نحوه.

قوله تعالى: ﴿ مُمُ الَّذِيكَ كُنُرُوا وَمُدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَدِّهِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمُدَّى مَعَكُونًا أَن أَيَبُكُغُ تَجِلَةً ۚ وَلَؤَلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاتُ مُؤْمِنَتُ لَدَ يَعَلَمُوهُمْ أَن تَطَوُهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُ مُعَدَّةً بِغَيْرِ عِلْمَ لَيُكْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآهُ لَوْ تَنْزَيْكُوا لَمَذَّبُنَا الَّذِيكَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّ

٢٨٤ ـ أخرج الطبراني (٦) وأبو يعلى والحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن قانع والبارودي وابن مردويه (٧) عن أبي جعفر حبيب بن سنباع (١) قال: قاتلت رسول الله عَلَيْ أول النهار كافراً، وقاتلت معه آخر النهار مسلماً، ونزلت فينا الآية أم النهار الله

قال: كنا تسعة نُفر: سبعة رجال، وامرأثين.

قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات (٩).

the state of the state of the state of

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۲۷ ح: ٤٣٠). (۲) (۲۸/۸۹). ا

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٢٠٤).

فتح القدير (٥/ ٥٧).

الفتح الرباني (۲۱/ ۱۹، ۱۱۰ \_ ح: ۳۲۰).

المعجم الكبير (٢/ ٣٢٧ ـ ح: ٢٢٠٤): ١١٠٠ إن المعجم الكبير (٢/ ٣٢٠ ـ ح: ٢٢٠٤): (٦)

فتح القدير (٥٧/٥). **(V)** 

اسمه واسم أبيه فيهما خلاف، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير (الإصابة: ٣٣/٤ ـ رقم: ١٩٩) (تفسير ابن كثيرً: ١٩٣/٤). 💎 😳

مجمع الزوائد (۱۰۷/۷).

#### سورة الحجرات

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا ثُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِيَّ وَٱلْقُوا ٱللّ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِعُ عَلِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِ وَلَا جَمْهُرُوا لَمُ إِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُم لَا مَشْعُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْفَسُونَ أَصُونَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ آمتَكَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴿ ).

 $^{(1)}$  وابن جریر $^{(1)}$  والنسائي والنسائي والنسائي والنسائي والواحدي من حدیث ابن أبي ملیکة عن عبد الله بن الزبیر رضي الله عنه:

أنه قدم ركب من تميم على رسول الله على، فقال أبو بكر: أمَّر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمَّر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردتَ إلا خلافي، وقال عمر: ما أردتُ خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك الآيات إلى قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

هذا لفظ الواحدي.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۹۹۲ ـ ح: ٤٨٤٧).

<sup>(</sup>Y) (FY\FV).

<sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح (٥/ ٣٨٧ \_ ح: ٣٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول (٤٠٦).

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا جَهُرُوا لَمُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِحُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُهُونَ اللهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِحُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُهُونَ اللهُ .

٢٨٦ - أخرج الإمام أحمد (١) والبخاري (٢) عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لما قدم على النبي على وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، قال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي على، فنزلت الآية.

قلت: هذا مرسل، إلا أنه بيّن الاتصال في الرواية السابقة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَلَآءِ ٱلْمُجُرَّتِ أَكُنُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

وابن مردويه (٦) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمٰن قال: حدثني وابن مردويه التميمي أنه أتى النبي على فناداه فقال: يا محمد، إن الأقرع بن حابس التميمي شين. فخرج إليه النبي على فقال: «ويلك، ذلك الله فأنزل الله الآية.

### صححه السيوطي(٧)، ويشهد له:

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۸۷ ـ ح: ۲۷۸).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/ ۹۰ \_ ح: ٤٨٤٥).

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (١٨/ ٢٨١ \_ ح: ٤٣٣).

<sup>(3) (</sup>۲۲/۷۷).

<sup>(</sup>a) Ihasen Ilكبير (1/YY - c:  $\Delta VA$ ).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (٩/ ٦١). (٧) لباب النقول (١٩٦).

\* ما أخرجه الترمذي  $^{(1)}$  وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه  $^{(7)}$  عن البراء نحوه.

حسّنه الترمذي، وهو كما قال.

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(1)</sup> والطبراني<sup>(0)</sup> وابن راهويه ومسدّد وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه<sup>(1)</sup> والواحدي<sup>(۷)</sup> من طريق داود الطفاوي عن أبي مسلم البجلي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أتى ناس النبي على، فجعلوا ينادونه وهو في الحجرة: يا محمد، يا محمد، فأنزل الله الآية.

وإسناده ضعيف بسبب داود، لكنه يتحسن بما قبله، لذا حسنه السيوطي (٨).

قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآمِهَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْسَتَلُوا فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِن بَعَتَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الْفُونِينَ الْفُنَانُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٢٨٨ - أخرج الإمام أجمد (١٠) والبخاري (١٠) ومسلم (١١) وابين

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح (٥/ ٣٨٧ - ح: ٣٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) (۲۱/۷۷). (۳) فتح القدير (٥/٢١).

<sup>(3) (17/44).</sup> 

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٥/ ٢٣٩ \_ ح: ١٢٣٥).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (٥/ ٦١).

<sup>(</sup>۷) أسباب النزول (۸۰۶).

<sup>(</sup>٨) لباب النقول (١٩٥).

<sup>(</sup>٩) الفتح الرباني (١٨/ ٢٧٤ ـ ح: ٤٣٥).

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري (٢٩٧/٤ ـ ح: ٢٦٩١).

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم (٤٠/٤/٤٠ \_ ح: ١٧٩٩).

جرير (۱) والواحدي (۲) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس قال: قلت: يا نبي الله لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي قلم فركب حماراً، وانطلق المسلمون يمشون، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي على، قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله على أطيب ريجاً منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم الآية.

هذا لفظ الواحدي.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَتَخَرَّ فَوْمٌ مِن فَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْلُ مِنْهُمْ وَلَا نِسْلَهُ مِن نِسَلَمُ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْلُ مِنْهُمْ وَلَا نَلْمِنُوا أَنفُ كُوْ وَلَا نَثْابَرُوا بِالأَلْقَابِ بِنْسَ الاِمْمُ الفُسُوقُ بَهْدَ الْإِينَانِ وَمَن لِّمْ يَتُبُ فَأُولَتِهِكَ ثُمُ الظَّامِرُونِ ﴿ ﴾ .

وابن جرير<sup>(6)</sup> والطبراني<sup>(7)</sup> والحاكم<sup>(۷)</sup> وأهل السنن وأبو يعلى وابن وابن جرير<sup>(6)</sup> والطبراني<sup>(7)</sup> والحاكم<sup>(۷)</sup> وأهل السنن وأبو يعلى وابن المنذر وابن حبان والشيرازي وابن السني وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان»<sup>(۸)</sup> من طريق داود عن الشعبي قال: حدثني أبو جَبِيرة<sup>(۹)</sup> بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة، قدم رسول الله على المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان

Carrotte Sugar Adjustic

Y 24.3

1 2 mm 12 (41 / P)

the family builty

<sup>(</sup>١) (١/ ٨١/٢٦). (٢) أشباب النزول (١٤) ١٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (١٨/ ١٨٪ \_ ح: ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) (۱۲۱ ـ ج: ۱۳۲).

<sup>.(</sup>A£/YZ) (a)

<sup>(7)</sup> المعجم الكبير (٢٢/ ٣٩٠ - ح: ٩٦٨، ٩٦٩).

<sup>(</sup>V) المستدرك (۲/۲۲).

<sup>(</sup>۸) فتح القدير (۹۹/۳).

<sup>(</sup>٩) بفتح الجيم (الإصابة: ٢١/٤ ـ رقم: ١٨٨).

إذا دُعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء، قالوا: يا رسول الله، إنه يغضب من هذا، فنزلت الآية.

صححه الهيثمي<sup>(۱)</sup>، وهو كما قال، وأما قول العسكري<sup>(۲)</sup>: حديث قيس والشعبي عن أبي جبيرة مرسل<sup>(۳)</sup>. فلا أرى له وجهاً، وذلك لتصريح الشعبي بالتحديث كما سبق. ويشهد للحديث:

\* ما أخرجه الإمام أحمد وابن جرير والواحدي أو عن أبي جبيرة بن الضحاك عن أبيه وعمومته نحوه، وصححه الهيثمي والم

قوله تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا مَلُول لَا تَمُنُوا عَنَى إِسْلَنكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ مَدَنكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا تُعَكُّمُ أَنْ مَدَنكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ مَدَنكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ مَدَنكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَا تَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ الل

۲۹۰ - أخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه (^ عن عبد الله بن أبي أوفى: أن ناساً من العرب قالوا: يا رسول الله، أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، فأنزل الله الآية.

حسنه السيوطي (٩)، ويشهد له:

عن قتادة مرسلاً مثله.

وإسناده صحيح، ووردت روايات بتعيينهم، وأنهم: بنو أسد بن خزيمة.

مجمع الزوائد (٧/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) الحافظ الإمام أبو الحسن علي بن سعد العسّكري، رحل إلى أصبهان، وتوفي بنيسابور سنة (٣٠٥ هـ) له «المسند» و«الشيوخ» (تذكرة الحفاظ: ٢/ ٧٤٩ ـ رقم: ٧٥٠) (الأعلام: ٤/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (١٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني (٨/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>a) (FY\3A).

 <sup>(</sup>٦) أسباب النزول (٤١٦).
 (٧) مجمع الزوائد (٧/ ١١١).

<sup>(</sup>۸) فتح القدير (۹۹/۵).

<sup>(</sup>٩) لباب النقول (١٩٩).

<sup>.(4./</sup>٢٦)(1.)

\* فأخرج النسائي والبزار وابن مردويه (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم بنو أسد. وإسناده صحيح (٢)، إلا أن في سماع أبي عون من سعيد بن جبير كلام (٣)، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير<sup>(1)</sup> وعبد بن حميد وابن المنذر<sup>(0)</sup> عن مجاهد قال: أعراب بني أسد بن خزيمة.

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٩٩/٥).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۲۱۹/٤).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٩/ ٣٢٢ ـ رقم: ٥٣٢).

<sup>(3) (71/ 44).</sup> 

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (٩٩/٥) وانظر لباب النقول (١٩٩).

Commence Commence

and the state of t

Ac a

the second second second second

# سورة الذاريات

## قوله تعالى: ﴿ وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ لَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ فَ

Service of the servic

٢٩١ ـ أخرج ابن جرير<sup>(١)</sup> وابن منيع وابن راهويه وابن كليب في مسانيدهم<sup>(١)</sup> من طريق مجاهد عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت ﴿فَنُولً عَنْهُمُ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۗ ۗ ۗ .

أحزننا ذلك، وقلنا: أُمِر رسول الله ﷺ أن يتولى عنا، حتى نزلت الآية.

وإسناده صحيح إلا أن فيه انقطاعاً بين مجاهد وعلي (٣)، لكنه يتقوى بشاهده:

\* فأخرج ابن جرير<sup>(1)</sup> عن قتادة مرسلاً نحوه أصرح منه، وإسناده صحيح.

<sup>.(</sup>A, (V/YV) (1)

<sup>(</sup>٢) لباب النقول (٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (١٠) ع

<sup>.(</sup>Y/YV) (£)

## سورة القمر

قبوله تعالى: ﴿ أَنْتَرَكُنُ إِلَيْنَاعَةُ وَأَنْشَقُ ٱلْفَكُرُ ١ وَإِن يَرَوْا مَايَةً يُعْرِضُوا وَيْقُولُوا سِخْ مُسْتَيِرُ ١

٢٩٢ - أخرج ابن جرير (١) والبيهقي (٢) وأيو نعيم (٢) والواحدي (٤) مَنْ ظُرِيقِ المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أنشق القمر على عهد رسول الله على، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشه سحركم، فاسألوا السَّفَّار. فسألوهم فَقَالُواْ: 'نعم، قَد رَأَينا. فَأَنْزُلُ اللهِ الآيةُ. J. Barry 1 1 42 5 2

وإسناده صحيح.

واتفق المفسرون علي أن هذه الحادثة هي سبب نزول الآية،

and the second of the second of the

Commence of the first of the second

and the second second

A range sound in the square in

وشواهده كثيرة جداً (٥).

قوله تعالى: ﴿ سَيْهُزُمُ ٱلْجَنَّعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ ١٠٠٠ .

۲۹۳ ـ أخرج ابن جرير<sup>(٦)</sup> وابن أبي شيبة وابن منيع وابن المنذر

<sup>.(</sup>o./YV) (1)

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (٢/٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٦١، ٢٦٢) فتح القدير (٥/ ١٢٣) الدر المنثور (٧/ ٦٧٠٠. State of the state Land to make a good of the state of

<sup>(</sup>F) (YY\3F).

وابن مردويه (١) من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

كان ذلك يوم بدر، قالوا: نحن جميع منتصر، فنزلت الآية. وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَمُتُمُّرٍ ۞ يَوْمَ بُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ ذُوثُوا مِسَ سَعَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ مَنَى عِلَقَتَهُ بِقَلَدٍ ۞﴾.

۲۹٤ - أخرج الإمام أحمد (٢) ومسلم (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) وابن جرير (٦) والبيهقي في «الشعب» والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٧) والواحدي (٨) وابن أبي عاصم في «السنة» (٩) من طريق سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

(V) الصحيح المسند (١٥١).

جاءت قريش يختصمون في القدر، فنزلت الآية.

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١٢٩/٥).

<sup>(</sup>٢) الفَتح الرباني (١٨/ ٢٩١ ـ ح: ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ٢٠٤٦ - ح: ٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٣٩٨ \_ ح: ٣٢٩٠).

<sup>(</sup>۵) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲ \_ ح: ۸۳).

<sup>(</sup>٦٠/ (٧٢/ ١٥) .

<sup>(</sup>٨) أسباب النزول (٤٢٥).

<sup>(</sup>٩) السنة (١/ ١٥٥ ـ ٣٤٩) بتحقيق الألباني.

### سورة الواقعة

قوله تعالى: ﴿ فَ نَكَ أَفْسِمُ بِمَرَفِعِ النَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَفَسَمُّ لَوَ مَلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوَ مَلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ لَقُرَانً كَرِمٌ ﴿ فَي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ وَاللَّهُ مُنَافِئَ إِلَّا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ

790 - أخرج مسلم (١) والطبراني (٢) وابن المنذر وابن مردويه (٣) والواحدي من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:

مُطِر الناس على عهد رسول الله على، فقال رسول الله على: «أصبح من الناس شاكر، ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة وضعها الله تعالى. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا» فنزلت الآيات.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱/ ۸٤ ـ ح: ۷۳).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٩٨/١٢ ـ ح: ١٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١٦٣/٥).

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (٤٢٩).

## سورة المجادلة

قوله تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي جُمَدِلُكُ فِي رُوْجِهَا وَقَشْتَكِى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَسَمَّعُ مَا وَلَا اللَّهِ سَمِيعٌ بَعِيدُ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَا وَاللَّهُ بَسَمَّ مَا وَرُكُما أَ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَعِيدُ ﴿ إِلَى ﴾ .

حاتم وابن مردويه والبيهقي (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) وابن أبي عاصم في حاتم وابن مردويه والبيهقي (١) والواحدي (١) وابن أبي عاصم في «السنة» (١) من طريق تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ، وهي تقول: يا رسول الله، أبلى شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك.

قالت: فما بَرِحَت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية.

هذا لفظ الواحدي، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٧) والبخاري تعليقاً (٨) والحاكم (٩)

Company of the same

the first the second of the second

<sup>(</sup>۲) (۸/۲۸).(۲) سئن ابن ماجه (۱/۲۶۲ ـ ح: ۲۰۲۳).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٨٨١).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٥/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول (٤٣٣).

<sup>(</sup>٦) السنة (١/ ٢٧٨ ـ ح: ٩٦٥).

<sup>(</sup>٧) الفتح الرباني (١٨/١٨ ـ ح: ٤٥٧).

 <sup>(</sup>۸) فتح الباري (۱۳/ ۲۷۲).
 (۱۳) المستدرك (۲/ ۱۸۱).

والنسائي(١) وابن جرير(٢) والواحدي(٢) بنفس الطريق بلفظ آخر نحوه

\* الرَّواية الآتية:

قبوليه تبعالي: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أَمَّهُ تِهِمُّ إِنْ \* أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّذِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لِتَقُولُونَ مُنكَزًّا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَمَنْزُ عَفُورٌ ١ وَالَّذِينَ يُظَّنِهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ بُعُودُهُنَ لِمَا قَالُواْ مَنَحْرِيرُ رُفَهُ قِين قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأُ ذَالِكُو تُوعَظُونَ بِهِدُ وَاللَّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾.

. ۲۹۷ ـ أخرج ابن جرير (٤) عن قتادة قال: ذاك أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة قالت: يا رسول الله، كبر سنى ورقّ عظمي وظاهر مني زوجي، فأنزل الله الآيات. . . وذكر باقي الحديث.

مرسل إسناده صنحيح، ويشهد له: ﴿

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) عن ابن عباس نحوه.

قِال الحافظ ابن كثير نه إسناده جيد قويّ (٦).

\* ما أخرجه ابن جرير (٧) وابن أبي حاتم (١٨) عن أبي العالية مرسلاً نحوه.

وإسئاده صحيح.

حاشية جامع الأصول (٢/ ٣٧٩).

(٣) أسباب النؤول (٤٣٤).

<sup>.(</sup>o/YA) (Y)

<sup>(3) (</sup>AY/Y).

<sup>(</sup>٦) تَفْسَير ابْنُ كُثير (٤/ ٣٢٠). .(Y/YA) (o)

<sup>(</sup>Y) (AY/Y). (Y)

<sup>(</sup>۸) تفسیر ابن کثیر (۴/ ۳۲۰).

قسوك تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ نَبُواْ عَنِ النَّجُونَى ثُمَّ يَسُودُونَ لِمَا نَبُواْ عَنَهُ وَيَسْتَجَوِّنَ بِٱلْإِشْدِ وَٱلْمُدُّونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيِّوكَ بِمَا لَرَ بُحَيِّكَ بِهِ اللّهُ وَيَعُولُونَ فِي آنفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّهُ بِمَا نَعُولً حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ بِصَلَوْنَهَ فَيِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۲۹۸ ـ أخرج الإمام أحمد (۱) والبخاري (۲) ومسلم (۳) وابن جرير (۱) والبغوي وابن أبي حاتم (۵) والواحدي (۲) من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء ناس من اليهود إلى النبي ﷺ، فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقلت: السام عليكم، وفعل الله بكم. فقال رسول الله ﷺ: «مه يا عائشة، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش». فقلت: يا رسول الله، ألست ترى ما يقولون؟ قال: «ألست ترين أرد عليهم ما يقولون؟ أقول: وعليكم» ونزلت هذه الآية في ذلك.

هذا لفظ الواحدي، ولم يذكر البخاري نزول الآية، لكنها ثابتة عند الباقي من حديث ابن نمير عن الأعمش، ويشهد له:

أخرجه الإمام أحمد (٧) وعبد بن حميد والبزار والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» (٨) عن عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه .

وجوّد الهيثمي إسناده<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (١٨/ ٢٩٩ ـ ح: ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٤٤٩ ـ ح: ٦٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٧٠٦/٤ ـ ح: ٢١٦٥ (١١١).

<sup>(3) (</sup>AY/11).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (١٨/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (٤٣٦).

<sup>(</sup>٧) الفتح الرباني (١٨/ ٢٩٩ ـ ح: ٤٥٩).

<sup>(</sup>۸) فتح القدير (۵/۱۸۷). (۹) مجمع الزوائد (۷/۱۲۲).

قوله تعالى: ﴿ مَأَشَفَتُمُ أَن تُعَدِّمُوا بَيْنَ بَدَى جَرَيْكُمْ صَدَفَتَ إِنَّا لَدَ تَغَمَّلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الطَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا لَللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الطَّهُ خَبِيرٌ بِمَا مَمَّلُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الطَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا مَمْلُونَ اللهُ .

۲۹۹ ـ أخرج ابن جرير (۱) وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن المنذر (۲)
 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

وذاك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله على حتى شقّوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه، فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة، فأنزل الله الآية.

إسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٣) عن قتادة مرسلاً نحوه.

وإسناده صحيح..

قوله تعالى: ﴿ يَرْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيَعْلِقُونَ لَهُ كُمَّا يَعْلِقُونَ لَكُرٌ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَىٰ مَنْءً أَلَا إِنَّهُمْ مُمُمُ ٱلكَلِيمُونَ ﴿ ﴾ .

• ٣٠٠ - أخرج الإمام أحمد (٤) وابن جرير (٥) والطبراني (٢) والحاكم (٧) والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (٨) والبيهقي

<sup>.(10/</sup>YA) (1)

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٥/ ١٩١).

<sup>(4) (</sup>٨٢/٥١).

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني (١٨/ ٢٩٩ ـ ح: ٤٦٠).

<sup>.(\</sup>Y/YA) (o)

<sup>(</sup>r) المعجم الكبير (١٢/٧ \_ -: ١٢٣٠٧).

<sup>(</sup>V) المستدرك (٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>۸) فتح القدير (٥/ ١٩٤).

في «الدلائل»(۱) والواحدي (۲) من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله على كان في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كاد الظل يقلص عنهم، فقال لهم: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه»: فجاء رجل أزرق، فدعاه رسول الله على وكلمه، فقال: «علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟» ـ نفر دعا بأسمائهم ـ فانطلق الرجل فدعاهم، فحلفوا بالله واعتذروا إليه، فأنزل الله الآية.

قبوله تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْرِ ٱلْآخِرِ بُوَاذُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ مَابِنَهُمْ أَوْ أَبْنَاهُمْمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَنْهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ يَخْوَنَهُمْ أَوْ يَعْمَمُ أَوْ يَخْوَنَهُمْ أَوْ يَعْمَمُ مَا يُوجِعُ مِنْهُمْ عَشِيمَ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَامُ خَلِينَ فِيهِما وَهَى اللّهُ عَنْهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَامُ خَلِينَ فِيهِما وَهَى اللّهُ عَنْهُمْ وَيُرْبَعُونَ عَنْهُمْ اللّهُ لِمُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَبُولُو عَنْهُ أَوْلَالِهِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْمُعْلِمُونَ اللهِ ﴾.

The state of the s

والبيهقي (٥) عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبن أبي حاتم وأبو نبيم والبيهقي (٩) عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبن أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر، فجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر، قصده أبو عبيدة فقتله أن فأنزل الله آلآية .

وهو مرسلٌ جيد الإسناد(٦).

<sup>(</sup>۱) (۵/ ۲۸۲). (۲) أسباب النزول (۴۳۹).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١/١١٧ ـ ح: ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (٥/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٦) حاشية المعجم الكبير للطبراني (١١٧/١) الإصابة لابن حجر (٢/٢٥٢، ٢٥٣).

## سورة الجشر

to see to be to the to be a fine

the state of the s

قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِينَ أَخْرَجُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ مِنْ دِيْرِهِ لِأَوَّلِ ٱلْحَشَرُ مَا ظَنَنتُدَ أَن يَخْرَجُوا ۗ وَظَلُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُوبُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَالْنَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُوا ۚ وَقَذَكَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّهُبُ يُخْرِفُونَ بُيُوبَهُم ۚ وَأَيْدِيهِمْ و وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَيْرُوا يَكَأْوَلِي ٱلْأَبْصَارِ ١

٣٠٢ - أخرج البخاري (١) ومسلم (٢) عن سعيد بن جبير قال: قلت الابن عباس: سُورة الخشر، قال: قل: سورة بني النصير.

وقال الشوكاني: «أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في الآية هم بنو النضير (٣).

\* وَأَخْرِجِ الْحَاكِمِ (٤) وابن مردويه (٥) والبيهقي في «الدلائل»(٦) عن عائشة رضى الله عنها قالت:

كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله على تزلوا على الجلاء، وعلى أنَّ ما أقلَّت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة \_ يعني السلاح \_ فأنزل الله فيهم ﴿سَبُّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

A DECEMBER OF THE PROPERTY OF

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/۹۲۱ ـ ح: ۴۸۸۳).

صحیح مسلم (۱۳۲۲/۶ \_ ح: ۳۰۳۱) از در ۱۳۰۳ مسلم

فتح القدير (٥/ ١٩٥). (٣)

المستدرك (٢/ ٤٨٣).

فتح القدير (٥/ ١٩٨). (٦) (١٧٨/٣).

صححه الحاكم، وهو كما قال، ويشهد له:

\* ما أخرجه الواحدي<sup>(۱)</sup> والبيهقي في الدلائل<sup>(۱)</sup> من طريق معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك<sup>(۱)</sup> عن رجل من أصحاب النبي على الطول منه بمعناه وإسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿مَا قَطَفْتُم مِن لِمِنَةٍ أَوْ تَرَكْنُنُوهَا قَالِمَةً عَلَىٰ أَسُولِهَا فَبِإِذَنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِفِينَ ۞﴾.

 $^{(1)}$  وأبو داود داود والبخاري ومسلم وأبو داود داود داود والترمذي وابن ماجه الله والواحدي  $^{(1)}$  من طريق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله ﷺ حرق نخل النضير وقطع ـ وهي البويرة ـ فأنزل الله الآية.

ويشهد له:

\* ما أخرجه مسلم (۱۱) وابن جرير (۱۲) والواحدي (۱۳) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثله.

<sup>(</sup>١) أسياب النزول (٤٤١، ٤٤٢).

<sup>.(</sup>YA/Y) (Y)

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك (الدر المنثور: ٩٣/٨).

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني (١٨/ ٣٠١ ـ ح: ٤٦١).

<sup>(</sup>ه) فتح الباري (٨/ ٦٢٩ ـ ح: ٤٨٨٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٣/ ١٣٦٥ \_ ح: ١٧٤٦).

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود (٣/ ٨٧ ـ ح: ٢٦١٥).

<sup>(</sup>٨) الجامع الصحيح (٥/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجه (٩/ ٩٤٨ ـ ح: ٢٨٤٤).

<sup>(</sup>١٠) أسباب النزول (٤٤٣).

<sup>(</sup>۱۱) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۹۵ \_ ح: ۱۷٤٦ (۳۰۰).

<sup>(</sup>۱۲) (۲۳/۲۸). (۱۳) أسباب النزول (٤٤٤).

قوله تعالى: ﴿وَالنَّينَ نَبُوَهُو الدَّارَ وَالْإِبِمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِتَا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىَ أَنفُسِمِمْ وَلَوَ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَسْمِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ .

 $3 \cdot 7 \cdot 1$  أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> والترمذي<sup>(۳)</sup> وابن جرير والواحدي<sup>(۵)</sup> من طريق فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله على دفع إلى رجل من الأنصار رجلاً من أهل الصفة، فذهب به الأنصاري إلى أهله، فقال للمرأة: هل من شيء؟ قالت: لا، إلا قوت الصبية. قال: فنوّميهم، فإذا ناموا فأتيني به، فإذا وضعتِ فأطفئي السراج.

قال: ففعلت، وجعل الأنصاري يقدّم إلى ضيفه ما بين يديه، ثم غدا به إلى رسول الله على فقال: «لقد عجب من قعالكما أهل السماء»، ونزلت الآية.

هذا لفظ الواحدي.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۱۳۱ ـ ح: ٤٨٨٩).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (٤/٤/٤ \_ ح: ۲۰۵٤).

<sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح (٥/ ٤٠٩ ـ -: ٣٣٠٤).

<sup>(3) (</sup>AY/PY).

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول (٤٤٥، ٤٤٦).

#### سورة الممتحنة

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوْى وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيَاتُهُ تُلْقُونَ الْتَهِم بِالْمَوْدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَامَتُكُم مِن الْحَقِ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَيَكُمُ إِن كُمُّمُ خَرَجْتُد جِهَنَا فِي سَبِيلِ وَآبِيْفَلَة مَرْضَافًى يُسرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ وَلَنَا أَعْلَدُ بِمَا لَغَنيَتُم وَمَا أَعْلَدُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ النّبِيلِ فَي السَّبِيلِ فَالسَّيلِ فَي السَّيلِ فَاللّهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَ سَوَاة السَّبِيلِ ﴿ فَهُ السَّمِيلِ فَا السَّبِيلِ ﴾.

 $^{(1)}$  والبخاري  $^{(2)}$  ومسلم  $^{(3)}$  وأهل السنن المرة الخرج الإمام أحمد وابن أبي حائم  $^{(1)}$  والبيهقي وابن جرير  $^{(2)}$  وابن أبي حائم  $^{(3)}$  والبيهقي في «الدلائل» من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال:

بعثنا رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب». فخرجنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۱/۱۱۶ ـ ح: ۳۱۱).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/ ۱۳۳ ـ ح: ٤٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٩٤١/٤ ـ ح: ٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٤/٣٤٥).

<sup>.(</sup>YA/YA) (a)

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٤/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (٤٤٩).

<sup>.(1</sup>A :1Y/0) (A)

معي كتاب. فقلنا لها: لتخرجن الكتاب أو لئلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله على فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن كانوا بمكة، يخبر ببعض أمر النبي فقال: «ما هذا يا حاطب؟!» فقال: لا تعجل علي، إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم، ولم يكن لي بمكة قرابة، فأحببت إذ فاتني ذلك، أن أتخذ عندهم يداً، والله ما فعلته شاكاً في ديني، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله على أهل بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: «إنه قد صدق» فقال شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم» ونزلت الآية.

هذا لفظ الواحدي.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّا الَّذِينَ مَا مَثُوا إِذَا جَآهَكُمُ النُّوْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَنَجُوهُنَّ النَّ مَاكُمُ النُوْمِنَ مُهَاجِرَتِ فَآمَنَجُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّالِ لَا هُنَّ عِلْمُ لَمَّمُ النَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ لَمُؤْمِنَ إِلَى الْكُفَّالِ لَا هُنَّ عِلْمُ لَمُّمُ وَلَا هُمَا عَلَيْهُمُ أَن تَلَكُوهُمُنَ إِلَّا مَالْتِتُمُوهُنَ إِلَا مَالْتَمُوهُنَ إِلَا مَالِمُتُمُ مُن النَّهُ عَلَيْهُمُ أَن تَلَكُوهُمَ مَا النَّفُوا مَا النَفَامُ وَلِيمَا أَن النَّفُوا مَا النَفوا مَا النَفامُ وَلِيمَا النَّهُ عَلَيْمُ مَكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللَّهُ عَلِيمٌ مَكِمَ اللَّهُ عَلِيمٌ مَكِمَ اللَّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِكُوا اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلَامُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِيمُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللِهُ عَلَيْمُ ع

٣٠٦ - أخرج الطبراني (١) وابن مردويه (٢) عن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهدنة فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة، حتى قدما على رسول الله على وكلماه في أم كلثوم أن يردّها إليهم، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٤/ ٣٥٠) لباب النقول (٢١١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٤٥٤).

خاصة في النساء، ومنع أن يرددن إلى المشركين، فأنزل الله آية الامتحان.

مرسل، صححه السيوطي(١)، ويشهد له:

اخرجه ابن إسحاق (۲) عن الزهري وعبد الله بن أبي
 بكر بن حزم مثله.

\* ما أخرجه الواحدي (٣) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ابن هنيدة صاحب الوليد بن عبد الملك بمعناه، دون تحديد المرأة.

وإسناده صحيح.

قبوليه تعالى: ﴿ يَالَيُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَّا يَهِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْكِ ٱلْتُبُورِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

٣٠٧ - أخرج ابن المنذر(٤) من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

كان عبد الله بن عمر وزيد بن الحارث يوادّان رجالاً من يهود، فأنزل الله الآية.

وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) -لياب النقول (٢١١).

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٤/ ٤٩١) وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي (٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول (٤٥١).

<sup>(</sup>٤) لباب النقول (٢١٢).

#### سورة الصف

قوله تعالى: ﴿ سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي السَّمَنَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْمَزِيدُ الْمُكِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَا جَبُرَ مَقْتَا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الّذِينَ بُقَنِتُونَ فِي سَبِيلِهِ مَهُ فَا كَأَنْهُم بُنْيَنُ مَرْصُومٌ ﴾ .

إسناده صحيح، فقد صرّح يحيى بن أبي كثير - وهو مدلّس (٩) - بالتحديث عند ابن أبي حاتم، ويشهد له:

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (١٨/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح (٥/ ٤١٢ ـ ح: ٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٢٢٩) ، (٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٧١٨/٥).

<sup>(</sup>۵) تفسیر ابن کثیر (۲/۶۹۶).

<sup>(</sup>٦) الفتح الرباني (١٨/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٧) الصحيح المسند (١٥٨).

<sup>(</sup>٨) أسباب النزول (٤٥٣).

<sup>(</sup>٩) تقريب التهذيب (٢/ ٣٥٦ ـ رقم: ١٥٨).

\* ما أخرجه ابن جرير (١) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (٢) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه، وذكر نزول قوله ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ مَا مَنُوا لِمَ تَقُولُونِ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَإِسناده صحيح.

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٣) من طريق آخر عن عبد الله بن سلام يجوه (٥).

the state of the s

en de grande de la companya de la co

. (00/YA) (1)

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٥/ ٢٢١).

 <sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (٣٠٣/١٨ ـ ح: ٤٦٦).
 (٤) فتح الباري (٨/ ٦٤١).

<sup>•</sup> 

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (٢٠٤/١٨).

## سورة الجمعة

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا جَسَرَةً أَوْ لَمُوا الْفَشُولَ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ تَآمِيناً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ الرَّفِينَ اللَّهِ وَمِن النَّجَوَةُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّفِينَ ﴿ ﴾.

(۳) والدارقطني (۳) وابن جرير (۲) والدارقطني (۳) والواحدي (۱) من طريق حصين عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

كان رسول الله على يخطب يوم الجمعة، إذ أقيلت عير قد قدمت من الشام، فخرجوا إليها حتى لم ييق معه إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزل الله الآية.

وابن جرير<sup>(1)</sup> والواحدي<sup>(۱)</sup> من طريق حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر نحوه

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٦٤٣ - ح: ٤٨٩٩).

<sup>(</sup>Y) (AY/AF).

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (٣/١٤ ـ ح: ٥). (٤) أسباب النزول (٤٥٥).

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (١٨/ ٣٠٥ ـ ح: ٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٨/ ١٤٣ \_ خ: ٤٨٩٩).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (٢/ ٩٠ - ح: ٨٦٣).

<sup>(</sup>٨) الجامع الصحيح (٥/٤١٤ ـ ح: ٤١٤/١).

<sup>(</sup>٩) ٤ (٨٧/ ٨٨). و المراجع المر

## سورة المنافقون

قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلمُنتَفِقِينَ لَكَلْذِبُونَ ۞ ٱلْخَذُوٓ أَيْسَبُمْ جُنَّةَ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَالَة مَا كَاثُوا بَشْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّتُهُمْ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا نَطْيِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُرْ لَا يَفْفَهُونَ ۞ ۞ وَإِذَا رَأَتَتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا نَسْمَعُ لِقَوْلِمِينٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ بِعَسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُرُ ٱلْمَدُونُ فَأَخْذَرُهُمْ فَلَكُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْمَكُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمَهُمْ تَمَالُواْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُمُوسَمُمُ ورَأَيْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْهِـ مَ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ مَسْتَغْفِرْ لَمَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهدِى اللَّقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿ مُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَفُهُوا وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ١ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلأَغَزُّ مِنْهَا ٱلأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لْلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْصَلَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِكَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيُقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَفَ وَأَكُن مِّنَ ٱلْصَالِحِينَ ١ وَلَن يُؤَخِرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاتَهُ أَجَلُهُما وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

٣١٠ ـ أخرج الترمذي (١) والحاكم (٢) والطبراني (٣) وابن

<sup>(</sup>۱) الجامع الصحيح (٥/ ٤١٥ ـ ح: ٣٣١٣).

 <sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (٥/ ۲۱- ح: ٤٨٨).

سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي (١) والواحدي (٢) من طريق إسرائيل عن أبي سعيد الأزدي عن زيد بن أرقم قال:

غزونا مع رسول الله على، وكان معنا ناس من الأعراب، وكنا نبتدر الماء، وكان الأعراب يسبقونا، فيسبق الأعرابي أصحابه فيملأ الحوض ويجعل حوله الحجارة، ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه، فأتى رجل من الأنصار فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه الأعرابي، فانتزع حجراً ففاض الماء، فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس ألأنصاري فشجّه، فأتى الأنصاري عبد الله بن أبيّ وأس المنافقين \_ فأخبره \_ وكان من أصحابه \_ فغضب عبد الله بن أبيّ، ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى لمنفضوا من حوله \_ يعني الأعراب \_ ثم قال لأصحابه: إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل.

قال زيد بن أرقم: وأنا ردف عمي (٣)، فسمعت عبد الله فأخبرت عمي فانطلق فأخبر رسول الله في فأرسل إليه رسول الله في فحلف وجحد واعتذر، فصدقه رسول الله وكذبني، فجاء إلي عمي، فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله في، وكذبك المسلمون. فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط، فبينا أنا أسير مع رسول الله في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الدنيا. فلما أصبحنا قرأ رسول الله في سورة المنافقين.

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٥/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أسباب النؤول (٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) هو سعد بن عبادة سيد الخزرج، وسمَّاه عمه مجازاً (الفتح الرباني ٣٠٦/١٨).

إسناده حسن، وقد اخترت هذا اللفظ لتفصيله، وهو لفظ الواحدي والطبراني، ويشهد له:

\* ما أخرجه الإمام أحمد $^{(1)}$  والبخاري $^{(Y)}$  ومسلم $^{(P)}$  والنسائى والطبراني (٥) من طريق زهير عن أبي إسحاق عن زيد نحوه.

\* ما أخرجه الإمام أحمد (٦) والبخاري (٧) والترمذي (٨) والطبراني (٩) وابن جرير (١٠) من طريق إسرائيل عن إسحاق عن زيد نحوه.

\* ما أخرجه الإمام أحمد (١١) والبخاري (١٢) والترمذي (١٣) والنسائي (١٤) والحاكم (١٥) وابن جرير (١٦) من طريق محمد بن كعب القرظى عن زيد نحوه.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُنْ مَمَالَوَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْا رُوْسَمْ وَزَأْتِنَهُمْ يَمُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبِّرُونَ ۗ ٥٠٠

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۳۰۳). (٢) فتح الباري (٨/ ٢٤٧ ـ ح: ٤٩٠٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ٢١٤٠ - ح ، ٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٤/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٥/ ٢١٣ ـ ح: ٥٠٥٠).

<sup>(</sup>٦) الفقح الربائي (١٨/ ٣٠٦ - ح: ٤٦٩) المناص المناسبة المن

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (٨/ ١٤٤ ـ ح: ٤٩٠٠).

<sup>(</sup>A) الجامع الصحيح (٥/ ١١٥ ـ ح: ٣٣١٢).

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٥/ ٢١٤ - ح: ٥٠٥١). (١٠) (٨٢/ ٧٠).

<sup>(\*/) (</sup>AY/ ·V).

<sup>(</sup>١١) الفِتح الرباني (٣٠٧/١٨ ـ ح: ٤٧٠).

<sup>(</sup>١٢) فتح الباري (٨/ ٢٤٦ ـ ح: ٤٩٠٢).

<sup>(</sup>١٣) الجامع الصحيح (٥/١٧) ـ ح: ٣٣١٤).

<sup>(</sup>١٤) تفسير ابن كثير (١٤) ٣٧٠).

<sup>(</sup>١٥) المستدرك (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>١٦) (٧١/٢٨) وانظر تفاصيل القصة في السيرة لابن هشام (٣/ ١٨٢) وابن جرير ( ۲۸۱/۲۸) و تفسیر این کثیر (۱/۲۷۱).

٣١١ ـ أخرج ابن جرير (١) عن قتادة قال: قيل لعبد الله بن أُبيّ: لو أتيت النبي ﷺ فاستغفر لك، فجعل يلوي رأسه، فنزلت فيه الآية.

مرسل إسناده ضخيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن أبي حاتم (٢) عن سعيد بن جبير بمعناه مرسلاً، وصححه الحافظ ابن كثير (٢).

The second of the second of the second

The strong of the first

,

Sur Wall

FARL STATE

the transfer of the say,

<sup>.(</sup>Y1/YA) (1)

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير (۲۹۹/٤).

#### سورة الطلاق

قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي بَهِنْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيَكُمْ إِنِ اَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ وَكُنْهُ أَلَكُمُهُ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن ثَلَكُمُهُ أَشَهُرٍ وَاللَّهِي لَمْ يَعِضْنَ وَأُولَاتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنْقِ اللَّهُ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرَا ﴾.

قال: الصغار، والكبار، وذوات الحمل.

فنزلت الآية.

إسناده صحيح، وهذا لفظ الواحدي.

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>Y) (AY/1P).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (٤٦٥).

## سورة التحريم

قوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَأَلَلَهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ يَكُانُهُمُ النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَأَلَلَهُ

٣١٣ ـ أخرج الحاكم (١) والنسائي وابن مردويه (٢) عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها، فلم ترل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً، فأنزل الله الآية.

صححه الحافظ ابن حجر (٣) ، وقواه محقق جامع الأصول (٤) ويشهدله:

\* ما أخرجه البزار (٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في سريّته.

صححه الحافظ الهيثمي (٥)، والسيوطي (٦).

\* ما أخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» ( $^{(Y)}$  عن عمر نحوه، وصححه الحافظ ابن كثير  $^{(A)}$ .

\* ما أخرجه سعيد بن منصور (١٠) وابن جرير (١٠) عن مسروق مرسلاً نحوه وصححه الحافظ ابن حجر (١١)،

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (٧/ ١٢٦).

<sup>(</sup>V) (1/PPY - 5: PA1).

<sup>(</sup>٨) تفسير ابن كثير (٤/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٩) فتح الباري (٨/ ١٥٧).

<sup>(</sup>١١) فتح الباري (٩/ ٣٧٦) في المسيد الماري الماري

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٥/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) حاشية جامع الأصول (٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٦) لباب التقول (٢١٧).

and many the state of the

11/1/1 - 14/1

\* ما أخرجه ابن جرير(١) عن زيد بن أسلم نحوه مرسلاً، وصححه الحافظ ابن حجر(٢).

قلت: وللحديث شواهد أخرى عن عمر (٣) وأبي هريرة (٤) وابن عباس (٥) رضى الله عنهم، كلها مُعَمِّلُة أَنْ يَسِينَ

وللآية سبب آخر:

٣١٤ - فأخرج البخاري (١) ومسلم (٧) وأبو داود (٨) والنسائي (٩) والواحدي(١٠) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله عليه المحلواء والعسل، وكالله إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فدخل على حفضة بنت، عمر واحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فغِرتُ، فسألتُ عن ذلك، فقيل الين الهُدُت ولها ، امرأة من قومها عكَّة عسل ، فسقت منه النبي عليه شربة. قَلْمُتَهُ: أَمِدُ وَاللهُ لنجتالُن لِهِ، فَقِلْتِ لِمُسُودَةِ بنت زَمْعَةً: إنه سيدنو منك إذا دخل عليك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ (١١) فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل فقوليي يَجَرَبَيِتِ نَحلُهُ

The state of the s (1) (AY\...1).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩: ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) اَخْرُجهِ ابن جريز: (٢٨/ ١٨) والطبراني (١١/ ١٨٧) والواحدي (٤٦٦) والبزار، وضعفه الهيئمي (مجمع الروائدية ٩١٧٨) وابن كثير (١/

أخرجه الطبراني (لباب النقول: ٢١٧) وابن مردوية (فتح الباري: ٢٥٧/٨) وضعفه الهيئمي (مجمع الزوائد: ٧/٢١) والسيوطي (لباب النقول: ٢١٧).

الحرجه الطبراني (١٠١/٢٨) ع: ١١١٣)، وابن جرير (١٨٨/٢٨) بإسنادين

فتح الباري (٩/ ٣٧٤ ـ ح: ٥٢٦٨).

صحیح مسلم (۱۱۰۱/۲ ـ ح: ۱۹۷۴ د۲۱۱). ۱۵۸۵۱۰ ما این پستان in su Was live:

<sup>(</sup>A) سنن أبي داود (۱۰٦/٤ ـ ح: ۳۷۱۰).

<sup>(</sup>۱۰) أسباب النزول (۲۷۷) ١٠٠٠ أسباب (٩) جامع الأصول (٢/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>١١) صمغ يسيل من شجر العرفط، له رائحة كريهة (لسان العرَّب: ٧٨٧/٥٪ إلى ١٠١٠٠٠).

العُوفُط (۱)، وسأقول ذلك ، وقولي أنت يا صفية ذلك وقالت تقول سودة : فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فكدت أن أبادئه بما أمرتني به، فلما دنا منها قالت له سودة : يا رسول الله على أكلت مغافير؟ قال : «لا) قالت : فما هذه الربح التي أجد منك؟ قال : «سقتني حفصة شربة عسل قالت : جرست نجله ألعرفط . قألت : فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك ، فلما كار إلى حفصة قالت : يا رسول الله ، أسقيك منه ؟ قال : لا حاجة لي فيه » .

تقول سودة: سبحان الله، لقد حرَّمناه! قلت لها: اسكتي.

هذا لفظ الواحدي، ولم يذكروا نزول الآية، لكن ورد عند البخاري (٢) وغيره (٣)، نزول الآية في ذلك في روايات أخرى وذكروا أن الساقية للعسل زينب بنت جحش، ويشهد له:

\* ما أخرجه الطبراني (٤) وابن المنذر وابن أبي حاتم (٥) وابن مردويه (٦) من طريق أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس نحوه، إلا أنه ذكر بدل حفصة: سودة بنت زمعة، وأنها هي التي سقت رسول الله على العسل.

وصححه الهيثمي $^{(Y)}$ ، والسيوطي $^{(\Lambda)}$ .

قلت: ولا يصح، بل هو حسن من أجل أبي عامر الخزاز (٩).

<sup>(</sup>۱) شجر العضاة، وهو شجر قصير ذو شوك، كريه الرائحة، فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه (لسان العرب: ۷/ ۳۵۰).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۹/ ۳۷۴ ـ ح: ۲۲۷۰).

<sup>(</sup>۳) سنن أبي دارد (٤/ ١٠٥ \_ ح: ٣٧١٤).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١١٧/١١ ـ ح: ١١٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٩/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد (٧/١٢٧).

<sup>(</sup>٨) لباب النقول (٢١٧).

<sup>(</sup>٩) تهذیب التهذیب (۴/ ۳۹۱ ـ رقم: ۲۰۸).

<sup>(1)</sup> have the first

<sup>(</sup>i) Ly like Miran.

وقد أخرجه الواحدي<sup>(۱)</sup> عن ابن أبي مليكة مرسلاً بنفس الطريق. وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايات المختلفة في تحديد الساقية للعسل من هي؟.

فرجح التعدد، وأن القصة وقعت عدة مرات، إلا أن الآية نزلت في قصة سقي زينب بنت جحش العسل لرسول الله على ويؤيده التصريح بالنزول في تلك الرواية (٢). والله أعلم بالصواب.

and the second of the second o

<sup>(</sup>١) أسباب النزول (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/٦/٩).

### سورة المعارج

#### قوله تعالى: ﴿ سَأَلُ سَآبِلًا بِمَنَادِ رَاتِمِ ١٠٠٠ .

۳۱٥ ـ أخرج النسائي<sup>(۱)</sup> وابن أبي حاتم وعبد بن حميد والفريابي<sup>(۲)</sup> من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النضر بن الحارث بن كلدة.

وإسناده صحيح، ويشهد له: ﴿

\* ما أخرجه الحاكم (٣) عن سعيد بن جبير مرسلاً مثله.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱۸/٤).

<sup>(</sup>Y) الدر المنثور (A/YVY).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٥٠٢).

### سورة الجن

#### قوله تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَّ أَنَّهُ أَسْتَنَّعَ نَقُرٌ مِنَ الْجِلِّي فَقَالُوا إِنَّا سَمِّعُنَا قُرْءَاتُنا

والحاكم (٥) والطبراني (٦) وابن جرير (٧) وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو نعيم وابن مردويه (٨) والبيهقي في «الدلائل اله) وأبو يعلى (١٠) من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيه بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: garaga a sangara

ما قرأ رسول الله على علني البحس ولا رآهم، انطلق رسول الله ﷺ في نفر من أصحابه، عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسِلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. فقالوا: ما حال بينكم وبين خبر

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۸ ـ ح: ٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/ ٦٦٩ ـ ح: ٤٩٢١).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٣٣١ - ح: ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٤٢٦ ـ ح: ٣٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٢/٥٠٣). (٦) المعجّم الكبير (١٢/ ٥١- -: ١٧٤٤٩).

<sup>.(78/</sup>Y4) (Y) (٨) الفتح الرباني (١٨/ ٣١٩).

<sup>(</sup>P) (Y\ FYY).

<sup>(</sup>۱۰) مسئد أبي يعلى (٤/ ٢٥٥ ـ ح: ٢٣٦٩).

السماء إلا شيء حدث، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يتبعون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء، فانطلق النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ينخلة، وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرة فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: ﴿إِنَّا سَعِعْنَا قُرُادًا عَبَا يَهْدِى إِلَى الرُّشَدِ فَامَنَا وَرُادًا عَبَا يَهْدِى إِلَى الرُّشَدِ فَامَنَا

The state of the s grand of the second the second sugar and a second policy and the transfer of the second of the second of the second of the # 10 may a me to the control of the and the second of the second of the second

en de la companya de la co

# سورة المُزَّمْـِل

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ بَعَلَمُ أَنَكَ عَقُومُ أَذَنَى مِن ثُلُقِي النَّلِ وَيَضْفَعُمُ وَثُلْنَمُ وَطَلَهَةً مِنَ الْمَنِينَ مَمَكُ وَاللَّهُ بُقَدِّرُ النَّلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن لَن يَحْمُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقَرَهُوا مَا نَيْسَرَ مِن الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْحَىٰ وَمَاخَرُونَ يَعْبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَمُوا يَضْرِبُونَ فِي الْمَرْرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَمُوا مَا نَيْسَرَ مِن مَضْلِ اللَّهِ وَمَاخَرُونَ بُقَيْدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَمُوا مَا نَيْسَرَ مِنهُ وَإِن اللَّهِ فَاقْرَمُوا مَا نَيْسَرُ مِنهُ وَلَيْسُوا اللَّهَ فَرَصًا حَسَنًا وَمَا نُقَيْدُوا مَا لَيْسَرُ مِنْ فَعْلَم الرَّكُونَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ فَرَصًا حَسَنًا وَمَا نُقَيْدُوا لِللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَمِنْ فَعُورٌ وَخِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَوْلُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْولُولُ اللَّهُ الللْولُولُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الل

٣١٧ - أخرج ابن جرير<sup>(١)</sup> من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿ فَيُ اَلَيْلَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ اللهِ عَلَيْلًا ﴿ اللهِ عَلَيْلًا ﴿ اللهِ عَلَيْلًا ﴿ اللهِ عَلَيْلًا اللهِ اللهِ عَلَيْلًا اللهِ اللهِ عَلَيْلًا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلاً، فشق ذلك على المؤمنين، ثم خفف عنهم، فرحمهم، وأنزل الله الآية.

إسناده صحيح، ويشهد له:

\* ما أخرجه أبو داود $^{(7)}$  ومحمد بن نصر والبيهقي وابن مردويه $^{(7)}$  عن ابن عباس نحوه، وإسناده صحيح.

<sup>(1) (</sup>PY\PV).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٧ / ٧٧ ـ ح: ١٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) حاشية جامع الأصول (٢/١٧).

\* ما أخرجه ابن جرير (١) عن قتادة وأبي عبد الرحمٰن السلمي والحسن وسعيد بن جبير مرسلاً نحوه.

وهي مراسيل صحيحة الإسناد.

<sup>.(</sup>Y4/Y4) (1)

the second second of the second secon

# سورة المدَّثر

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّنَا ٱلْمُثَوِّرُ ۞ زُ تَأْنِيزَ ۞ رَرَيَكَ نَكَفِرَ ۞ رَبِيَكَ نَكَفِر ۞ ﴾.

 $^{(1)}$  وابن ومسلم اخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير والواحدي وأبو يعلى وابو يعلى الله عنه قال:

حدثنا رسول الله على، فقال: «جاورت بحراء شهراً، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فلم أر أحداً. ثم نوديت فرفعت رأسي، فإذا هو على العرش في الهواء - يعني جبريل عليه السلام - فقلت: دثروني، دثروني، فصبوا عليّ ماء، فأنزل الله الآيات».

هذا لفظ الواحدي، وهذا هو السبب الوحيد الذي جاء على لسان رسول الله ﷺ، ويشهد له:

\* ما أخرجه الحاكم (٧) وأبو بكر الآجُريّ (<sup>(٨)</sup> وأبو نعيم في

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۸۸ ـ ح: ۱۱۳).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/ ۲۷۲ ـ ح: ٤٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/١٤٤ ـ ح: ١٦١ (١٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) (٩٠/٢٩). (٥) أسباب النزول (٤٧٥).

<sup>(</sup>۲) المستدرك (۲/ ۲۰۱).(۷) المستدرك (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>A) الشريعة (٤٤٠) نشر حديث أكادمي ـ باكستان ـ تحقيق محمد حامد الفقي ط الأولى ـ ١٤٠٣ هـ.

«الدلائل»(١) من طوليق عند الوزاق عن معمر عن النوهري عن أبي سلمة بنجوه من المراق عن المراق عن أبي سلمة

قوله تعالى: ﴿ زَنِ رَمَنَ خَلَقْتُ رَحِيدًا ﴿ وَمَنَ خَلَقْتُ اللَّهِ مِنْكُونَا ﴾ وَجَمَلَتُ لَمُ مَالًا مَيْمُودًا ﴾ وَرَبَونَ شَهُوكا ﴾ ورَبَونَ شَهُوكا ﴾ ورَبَونَ شَهُوكا ﴾ ورَبَونَ شَهُوكا ﴾ ورَبَونَ شَهُوكا ﴾ ويَعْمَ لَنَهُ أَنِيدَ ﴾ ويُحَمِلُتُ لَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۳۱۹ ـ أخرج الحاكم (۲) والبيهقي في «الدلائل» (۳) والواحدي (٤) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي على فقرأ عليه القرآن، وكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فقال له: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه، فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قِبَله. فقال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً، قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له وكاره. قال: وماذا أقول؟.

فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزها ولا بقصيدها مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يُعلى. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه، فقال: هذا سحر يؤثر، يأثره من غيره، فنزلت الآيات.

<sup>.(14/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٢/٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٩/٨/٥).

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (٤٧٥، ٢٧٤).

هذا لفظ الواحدي، وإسناده صحيح، ويشهد له: \* ما أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> عن عكرمة وقتادة ومجاهد وابن زيد مرسلاً بمعناه.

وهي مراسيل صحيحة الإسناد.

<sup>. . . .</sup> 

<sup>.</sup> 

<sup>.(44 ،44/44) (1)</sup> 

# سورة القيامة

قوله تعالى: ﴿لَا غُرِّكُ بِهِ. لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَمُ وَقُرَافَهُ ۞ فَإِذَا قَرَانَهُ فَالَيْعَ قُرُوانَهُ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَمُ ۞﴾.

• ٣٢٠ - أخرج الإمام أحمد (١) والبخاري (٢) ومسلم (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن جرير (٦) والطبراني (٧) والبغوي وابن أبي حاتم (٨) من طريق موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ إذا نزل عليه الوحي حرّك به لسانه، فأنزل الله الآيات.

هذا أحد ألفاظ البخاري، وله ولغيره ألفاظ أخرى بنحوه.

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (١٨/ ٣٢٧ ـ ح: ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/ ١٨٠ ـ ١٨٢ ـ ح: ٤٩٢٧ ـ ٢٩ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٣٣٠ ـ ح: ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٤٣٠ ـ ح: ٣٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) جامع الأصول (٢/ ٤٢١).

<sup>.(117/74) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (١١/ ٤٠٨ ـ ح: ١٢٢٩٨).

<sup>(</sup>۸) الفتح الرباني (۱۸/۲۲۲).

# سورة النازعات

### قوله تعالى: ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرُهَا آ اللَّهِ اللَّهِ مُنْهُمًا الله .

۳۲۱ - أخرج الحاكم (۱) وابن جرير (۲) والبزار وابن المنذر وابن مردويه (۳) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يزل النبي على يسأل عن الساعة، حتى نزلت الآيات.

صححه الهيئتمي (١٤)، وهو كما قال، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) والطبراني (٦) وعبد بن حميد والنسائي وابن مردويه (٧) وابن عدي (٨) عن طارق بن شهاب رضي الله عنه نحوه، وقوّاه الحافظ ابن كثير (٩).

Same State of the state of

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/١٥).

<sup>·(</sup>٢) (٠٦/١٦).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٥/ ٣٨١). را المتعارب

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (١١٣/٧).

<sup>.(41/4.) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٨/ ٣٨٧ \_ ح: ٢١٠٨).

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (٥/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٨) الكامل (٥/ ١٨٤٨).

<sup>(</sup>٩) تفسير ابن كثير (٢/٣٧٢).

# سورة عبس

قوله تعالى: ﴿ عَبَسَ رَوَلُو ۚ ۞ أَن جَدَهُ الْأَصْنَ ۞ وَمَا يُدْرِبُكَ لَعَلَمُ يُزَّقُ ۞ أَن جَدَهُ الْأَصْنَ ۞ وَمَا يُدْرِبُكَ لَعَلَمُ يُزَّقُ ۞ أَنَا مَنِ اسْتَغَنَّ ۞ فَأَنَ لَمُ شَمَدَىٰ ۞ وَمَا عَلَبُكَ أَنْ يَكُمُ مَنْ عَلَيْكَ ۞ وَمَا عَلَيْكَ ﴾ . الله يَزَلُقُ ۞ وَمُو يَشْفَىٰ ۞ فَأَنَ عَنْهُ لَلَقَى ۞ ﴾ .

وابن مردویه (٥) والواحدی (۱) والحاکم (۲) والترمذی (۹) وابو یعلی وابن مردویه (۵) والواحدی (۱) من طریق یحیی بن سعید عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة رضي الله عنها قالت:

أنزلت في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى النبي على فجعل يقول: يا رسول الله، أرشدني، وعند رسول الله على رجال من عظماء المشركين، فجعل النبي على عنه، ويقبل على الآخرين، ففي هذا أنزلت.

وأخرجه الإمام مالك(٧) عن عروة مرسلاً به.

وإسناده صحيح.

قال الشوكاني: «أجمع المفسرون على أن سبب نزول الآية قصة ابن أم مكتوم» (٨).

g in age

 <sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح (٥/ ٣٢) ـ ح: ٣٣٣١).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٤/٠/٤). (٥) فتح القدير (٣٨٧/٥).

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (٤٧٩، ٤٨٠).

<sup>(</sup>٧) الموطأ (١٣٦ ـ ح: ٤٧٦) رواية يحيى بن يحيى الليثي الله المراطأ (١٣٦ ـ ح: ٤٧٦)

<sup>(</sup>٨) فتح القدير (٥/ ٣٨٣).

# سورة المطففين

#### قوله تعالى: ﴿ رَبُّلُ لِلْمُطَفِّنِينَ ١٠٠٠ ...

 $^{(1)}$  وابن ماجه  $^{(2)}$  وابن جریر وابن ماجه وابن جریر وابن ماجه والواحدي من طریق الحسین بن واقد عن یزید النحوي عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

لما قدم النبي على المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله الآية.

فأحسنوا الكيل بعد ذلك.

صححه الحافظ ابن حجر والسيوطي (٢)، وحسنه في زوائد ابن ماجه (0,1)، وهو كما قال.

<sup>(</sup>١) لباب النقول (٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (٧٤٨/٢ ـ ح: ٢٢٢٣).

<sup>· (0 \ /</sup>T · ) (T)

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (٤٨٤)...

<sup>(</sup>۵) فتح الباري (۱۹۲/۸).

<sup>(</sup>٦) لباب النقول (٢٢٨).

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجه (٧٤٨/٢).

### سورة الليل

the second of the second

\*

قوله تعالى: ﴿ فَأَنَا مَنْ أَعْلَىٰ بِٱلْقَنِ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْمُسْنَى ۞ مَسَنَيْسِتُرُهُ لِلْبُسْرَىٰ ۞ وَمَا وَلَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَنَى ۞ وَكَذَبَ بِٱلْمُسْنَى ۞ مَسَنَيْسِيُّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُخْتِي وَأَنَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَنَى ۞ وَكَذَبَ بِٱلْمُسْنَى ۞ وَلَا مُنْ مَالُهُ إِذَا تَرَبَّعَ ۞ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّهُ مَن ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْجُورَةَ وَالْأُولَى ۞ فَمَن مَنْ مَلَا مَا لَهُ مَن وَلَا اللَّهُ مَن وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ ۞ وَلَمَا لِأَحْدِ عِندَامُ مِن فِيْمَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ هُونَ مَالُمُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ ۞ وَلَمَا لِأَحْدِ عِندَمُ مِن فِيْمَا لِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ ۞ وَلَمَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ

والواحدي (٢) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن والواحدي عن محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق رقاباً ضعافاً، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جلداً يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر: يا أبت إنما أريد ما أريد. فنزلت هذه الآيات فيه وفي أبيه.

إسناده حسن بشواهده، وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث عند الحاكم ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن أبي حاتم (٥) عن عروة بمعناه.

<sup>.(187/4.) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۱) المستدرك (۲/ ۲۰ه). (۲)

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٥/٤٥٤). (٤) أسباب النؤول (٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) لباب النقول (٢٣٠).

\* ما أخرجه البزار<sup>(۱)</sup> عن ابن الزبير مثله.

\* ما أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر (٢) عن ابن
 اس مثله.

عباس مثله.

and the second of the second o

فالمناب ويعالم المناف المناف

<sup>(</sup>۱) لباب النقول (۱۳۰). (۲) فتح القدير (۵/ ٤٥٤).

1 St m line

# سورة الضحى

قوله تعالى: ﴿ وَالشُّحَىٰ ١ وَالَّيْلِ إِذَا سَبَىٰ ١ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلُ ش€.

٣٢٥ - أخرج الإمام أحمد (١) والبخاري (٢) ومسلم (٣) والترمذي (٤) والنسائي وابن أبي حاتم (٥) وابن جرير (٦) والبغوي (٧) والطبراني (٨) والواحدي (٨) والبيهقي في «الدلائل» (١٠) من اطريق سقيان عن الأشود بن قيس عن جندب رضي الله عنه قال: قالت امرأة من قريش للنبي ﷺ: ما أرى شيطانك إلا قد وتعك. فنزلت الآيات، هذا لفظ 

\* ما أخرجه الحاكم (١١) وابن جرير (١٢) عن يزيد بن زيد مرسلا نجوه، وفيه تسمية المرأة: أم جميل، المرأة أبني لهب، به المرأة

(٨) الفتح الرياني (١٨/ ٣٢٨ | ج: ٧٩٠).

فتح الباري (۸/ ۷۱۰ ـ ج: ۹۵۰).

صحیح مسلم (۱۲۲۳ - ج: ۱۷۹۷ (۱۱۵۰).

(٤) الجامع الصحيح (٥/ ٤٤٤ على ح: ٢٣٤٥).

(a) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٢٥).

(r) (+7/A31).

(٧) الفتح الرباني (٣٢٩/١٨).

(A) المعجم الكبير (٢/١٨٦ \_ ح: ١٧٠٩ \_ ١٧١٢).

(٩) أسباب النزول (٤٨٩). ي عبره (١٠) (١٠) (١٠) (٥٩ هـ). أهما يراه عبره (١٠) (١٠)

(١١) المستدرك (٢/ ٤٧٥).

وَهُو مَتَعُلِيْحَ أَلْإِسْنَادٍ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ have any the contract of the contract of the contract of

وللآية سبب آخر:

٣٢٦ - فأخرج ابن جرير (١) والواحدي (٣) والبيهقي في «الدلائل) (٣) من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: أبطأ جبريل عليه السلام على النبي ﷺ، فجزع جزعاً شديداً، فقالت له خديجة: قد قلاك ربك لما يرى من جزعك. فأنزل الله الآيات.

مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له: ﴿

ه ما أخرجه ابن جرير<sup>(3)</sup> عن عبد الله بن شدّاد نحوه.

قال الحافظ ابن حجر: «وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقات، فالذي يظهر أن كُلاً من أم جميل وخديجة قالت ذلك، لكن أم جميل عبّرت بلفظ شيطانك، وخديجة عبّرت بلفظ ربك، أو صاحبك، وقالت أم جميل شماته، وخديجة توجّعاً»(٤).

لكن الحافظ ابن كثير لم يوافق هذا الرأي، بل قال: «ولعل ذكر خديجة ليس محفوظاً»(٥٠).

قلت: وقول ابن كثير عندي أقوى؛ لأن ما في الصحيح أصح من غيره، فما بالك إذا كان مرسلاً؟! والمرسل إذا خالف مرسلاً آخر لم يكن أحدهما حجة على الآخر، بله أن يكون مرفوعاً صحيحاً.

فإذا كان في أحد الصحيحين أو كلاهما، فلا أظن أن هناك مجالاً لاعتماده والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (۱۶۸/۳۰). (۲) أسياب النزول (۱۹۸ ـ ٤٩٠).

<sup>(</sup>Y) (Y/·F).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٧١١) وانظر (دلائل النبوة) للبيهقي (٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>a) تفسیر ابن کثیر (٤/ ٢٢٥).

#### قوله تعالى: ﴿ رَلْسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ١ ﴿ ).

٣٢٧ - أخرج ابن جرير (۱) والطبراني (۲) من طريق عمرو بن هاشم البيروتي عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله عته قال: عُرِض على رسول الله على ما هو مفتوح على أمته من بعده، كَفْرا كَفْرا، فسر بذلك، فأنزل الله الآية، فأعطاه الله في الجنة ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الولدان والخدم.

حسنه الهيثمي (٣)، وهو كما قال، ويشهد له:

\* ما أخرجه الطبراني في «الأوسط»(٤) والبيهقي في «الدلائل»(٥) عن ابن عباس نحوه.

وحسنه السيوطي (٦).

<sup>.(184/4.) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٠/ ٣٣٧ ـ ح: ١٠٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٧/ ١٣٩). (٤) فتح القدير (٥/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>۵) (۷/ ۲۱). (٦) لباب النقول (۲۳۱).

### سورة العلق

نعيم (3) والنسائي والبغوي وابن أجمد (١) ومسلم (٢) وابن جرير (٦) وأبو نعيم (4) والنسائي والبغوي وابن أبي حاتم (٥) وابن المنذر (٦) والبيهقي (٧) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال أبو جهل: هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم، فقال: واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته، ولأُعفِّرنَّ وجهه في التراب. فأتى رسول الله على وهو يصلي ليطأ على رقبته، فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقاً من نار، وهَوْلاً، وأجنحة، فقال رسول الله على عند الله عضواً عضواً عضواً وأنزل الله الآيات.

الفتح الرباني (۱۸/ ۳۲۹ ـ ح: ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ٢١٥٤ \_ ح: ٢٧٩٧).

<sup>(4) (+7/071).</sup> 

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة (٦٦/١).

 <sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (١٨٨/ ٣٣٢) الله النقول (٢٣٢).

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة (١٨٩/٣). المحاسمات

#### قوله تعالى: ﴿ فَلْيُنَّعُ نَادِيَهُ ﴿ اللَّهِ مَنْكُ الزَّبَانِيةَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

والطبراني (٢) وابن أبي شيبه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني (١) وابن أبي شيبه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي (٥) والواحدي (١) من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي على يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟! قانصرف إليه النبي على فتربره فقال أبو جهل: والله، إنك لتعلم ما بها نادٍ أكثر مني، فأنزل الله الآيات.

the second of th

صححه الهيثمي(٧)، وهو كما قال.

1.

. . . . ATTY)

<sup>(</sup>۱) الفتح الرباني (۱۸/۳۲۹ ـ ج: ۴۹۸).

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح (٥/ ٤٤٤ ل -: ٣٣٤٩).

<sup>(7) (47/371).</sup> 

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١٢/ ١٣٧ أ ـ ح: ١٢٩٣).

<sup>(</sup>۵) فتح القدير (۵/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٦) أسباب النزول (٤٩٣، ٤٩٤).

٧) مجمع الزوائد (٧/ ١٣٩).

### سورة الكوثر

#### قوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَانِنَكَ مُو ٱلْأَبْرُ ﴾.

• ٣٣٠ - أخرج ابن جرير(١) والبزار وابن أبي حاتم وابن مردويه(٢) من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه، فقالوا له: نحن أهل السقاية والسدانة، وأنت سيد أهل المدينة، فنحن خير، أم هذا الصنبور المنبتر من قومه، يزعم أنه خير منّا؟ قال: بل أنتم خير منه. فنزلت الآية.

صححه ابن كثير (٣)، وهو كما قال، ويشهد له:

\* ما أخرجه الواحدي (٤) عن يزيد بن رومان مرسلاً نحوه، وخصّص الشانيء بالعاص بن وائل السهمي، ويشهد له:

\* ما أخرجه ابن جرير (٥) عن سعيد بن جبير وقتادة مرسلاً مثله، وإسناده صحيح.

<sup>·(1) (+7/717).</sup> 

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٥/٤/٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول (٥٠٣، ٥٠٤)

<sup>.(</sup>Y1Y/Y·) (o)

### سورة المسد

قوله تعالى: ﴿نَبَّتْ بَدَآ أَبِي لَهُبِ وَنَبَّ ۞ أَمَّا أَغَنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَالُمُ وَمَا كَالُمُ وَمَا كَالُمُ مَالُهُ وَمَا كَالَمُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ وَامْرَأَتُهُم حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ ۞ وَامْرَأَتُهُم حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ ۞ .

ا ۱۳۳۱ - أخرج الإمام أحمد (۱) والبخاري (۲) ومسلم (۳) والترمذي (۱) والنسائي (۵) وابن جرير (۱) والواحدي (۷) والبيهقي (۸) من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله على ذات يوم الصفا، فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن فاجتمعت إليه قريش، فقالوا له: ما لك؟ فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أما كنتم تصدقوني؟» قالوا: بلى. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبا لك، لهذا دعوتنا جميعاً؟! فأنزل الله السورة كلها.

وهذا لفظ الواحليي. .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (١٨/ ٤٣٢ ـ ح: ٥٢١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/ ٨٣٧ ـ ح: ٤٩٧١).

<sup>(</sup>٣) صحيح مُسَلم (١/١٩٣ - ح: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (٥/ ٥٥ - ح: ٢٣٦٣)...

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني (١٨/ ٤٣٢).

<sup>· (</sup>r) (+7/A/r).

<sup>(</sup>٧) أسباب النزول (٧٠٥).

<sup>(</sup>٨) دلائل النبرة (٢/ ١٨١).

#### الخاتمة

يعد هذه الدرائة، ويعد جهد متواصل لمدة ما يقارب السنتين، أشهد أني أدركت أهمية هذا الموضوع، وخطورته في مجال التفسير إدراكاً جيداً، فهو ـ إن صح التعبير ـ سلاح ذو حدّين، فأسباب النزول إن صحح أن لها أعظم الأثر في تفسير الآيات وتوضيح معناها كما سبق.

وهي إن ضعفت أو كانت موضوعة كان لها أعظم الأثر في تحوير معنى الآية إلى غير المواد منها، بالإضافة إلى دخول القصص المختلقة، والروايات الإسرائيلية وانتشارها في كتب التفسير.

وقد أفادتني هذه الدراسة في الاطلاع على جميع ما كتب تقريباً عن أسباب النزول من المخطوط والمطبوع، مما كون لدي حصيلة استطعت بها الحكم على كل كتاب منهلة ومعرفة حاجة هذا العلم لمؤلف غير هذه جميعاً، مؤلف يختار الصحيح فقط من أسباب النزول، لتتضح الحقيقة أمام الباحثين، وتحمل عنهم عناء التمحيص والنقد.

إضافة إلى أن هذه الدراسة كوّنْتُ لديّ إحاطة نوعية بالأسانيد التي تُروَى بها كتب التفسير بالمأثور - كتفسير ابن جرير - فضلاً عن العلم بأحوال كثير من الرجال في غيرها من الكتب.

وهذه الدراسة استطاعت ـ بفضل من الله تعالى د أن تضفي نوعاً من الجدة على الطريقة التي تناقش بها القواعد العاخوذة عن

المنتقدمين، بطريقة علمية دقيقة، بخلاف ما جرى عليه المؤلفون في هذا الباب من الباحثين والمفسرين من المنقل المجرف واستطاعت أيضاً أن تحقق روايات أسباب النزول تحقيقاً علمياً مبنياً على أسس متينة من نقد الأثمة المحققين للزوايات أو رجالها، مما يريح الباحثين ويبصرهم بواقع حال هذه الروايات، ويشعرهم بالخطأ الفادح الذي يرتكيم بعض المفسرين من الاعتماد على الكثير من الروايات الباطلة والموضوعة.

إلى غير ذلك من القُوائد التي الله واضحة في الثايا هذه التي الدراسة. واضحة في الثايا هذه

ومن واقع غيرتي على هذا العلم خاصة، وعلى علوم القرآن بشكل عام أود أن أسجّل هنا المقترحات التي أراها ضرورية لتستكمل المكتبة القرآنية رسالتها ودورها في توعية الأمة الإسلامية:

- ا ـ القراد أسباب المنزول الصحيحة في مؤلف خاص يعتمد عليه الباحثون، ويعول عليه المسلمون، ونشره بشكل واسع حتى يطغى على المؤلفات المنشورة في هذا الباب، لعدم تمييز الصحيح عن غيره فيها.
- لاب تخريج الروايات الوادة في أسباب الغزول في كتب التفسيل المختلفة وبيان الصحيح منها، والضعيف، خاصة في الكتب الواسعة الانتشار، والكتب التي تُدرّس في مناهج الكليات الشرعية.
- ٣ ـ تحقيق الكتب المطبوعة المتداولة في مجال أسباب النزول، وتخريج رواياتها، إذ لا يوجد منها كتاب يحمل هذين الصفتين (١).

<sup>(</sup>۱) أما كتاب «الواحدي» فبالرغم من تحقيق السيد أحمد صقر له، إلا أنه لم يخدمه خدمة تامة في مجال تخريج الروايات ونقدها، فلا يزال الكتاب بحاجة للتحقيق الدقيق.

- إتمام كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني «العجاب في بيان الأسباب» على طريقة مؤلفه فيه، إذ لو تم ذلك لكان له أعظم الأثر في خدمة أسباب النزول، والمكتبة القرآنية.
- أن يسلك الباحثون في علوم القرآن مسلكاً تجديدياً، يخلو عن النقل المجرد دون تمحيص الأقوال، وأن يحاول كل باحث أن يبتكر في صياغة المعلومات، كما فعلنا في محاولة متواضعة في المقارنة بين كتابي الواحدي والسيوطي.

فليس المهم في توصيل المعلومات بلاغة العبارة، ورونقة الكلمات بقدر سهولة العبارة، وصياغتها في أسلوب يبعد الملل لدى القارئ.

وأخيراً فإن هذه الدراسة على ما بُذل فيها من جهد، لا تخلو بالطبع من قصور، وهذه طبيعة البشر، وسبحان الذي لا يكمل إلا وجهه، وحسبي أنني بذلت ما بوسعي، وخير الصدقة جهد المقل، ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره.

فما كان في هذه الدراسة من صواب قمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء، والحمد لله أولاً وآخراً، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 $P_{\chi}$ 

## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                                  | رتمها        | الآيـــــة                                                          |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                         |              | سورة البقرة                                                         |
| 11                                      | . 7          | ﴿إِنْ الذِّينَ كَفُرُوا سُواءَ عَلَيْهِمُ أَأَنَذُرْتُهُم           |
| 77.                                     | ٨            | ﴿ وَمِن النَّاسُ مِن يَقُولُ آمِنَا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ الآخرِ ﴾ |
| 44                                      | 77           | ﴿إِنْ الله لا يستحيي أَنْ يضرب مثلاً ما                             |
| 14.                                     | <b>ξ.ξ</b> , | ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالبِّرِ وتُنسُونَ أَنْفُسَكُم﴾            |
|                                         | 7.7          | ﴿إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارِي﴾          |
| 10                                      | . YT - [     | ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلا﴾      |
| 10                                      | <b>V9</b>    | ﴿فُويِلُ لَلَّذِينَ يَكْتَبُونَ الْكَتَابِ بَأَيْدِيهِم﴾            |
| 17 3 1                                  | ۸.           | ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة﴾                           |
| 14 - 15 .                               |              | ﴿وَلَمَا جَاءُهُمُ كِتَابُ مِنْ عَنْدُ اللهُ مَصَدَقٌ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿       |
| Y •                                     | 4.Y          | ﴿قُلْ مِنْ كَانَ عِدُواً لِجِبْرِيلِ فَإِنْهِ نُزِلُهُ              |
| Y &- 1                                  | 99.10        | ﴿ولقد أنزلنا إليك آيات بينات﴾                                       |
| 78                                      | 1 • 8        | ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا﴾                               |
| 4.0                                     | 1. N.A       | ﴿أُم تريدون أن تسألوا رسولكم﴾                                       |
| <b>Y7</b> · .                           | 1.9 %        | ﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم                                   |
| .YV .                                   | i i          | ﴿وقالت اليهود ليست النصاري على شيء﴾                                 |
| YĀ -                                    |              | ﴿ وَمِنْ أَظُلُّم مَمِنْ مِنْعُ مِسَاجِدُ اللهِ ﴾                   |
| <b>YA</b> ,                             |              | ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا﴾                                  |
| · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |              | ﴿وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله                              |
| ·Y.9.                                   |              | ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبِيتَ مِثَابِةً لَلْنَاسِ وَأَمِنَّا ﴾        |
| K1                                      |              | ﴿وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا﴾                                |
| * 1                                     | 731          | ﴿سيقول السفهاء مَنَّ النَّاسِ مَا وَلَاهُمَ                         |

| الصفحة                                        | رقمها         | الأيــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢                                            | 188           | ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣                                            | 124           | ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37                                            | 10+           | ﴿ومن حيث خرجت فول وجهك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣0                                            | 101           | ﴿إِنْ الصَّفَا وَالْمُرُوةُ مِنْ شَعَاثِرُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٦                                            | 109           | ﴿إِنْ الذِّينِ يكتمون ما أنزلنا من البينات﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٧                                            | 371           | ﴿إِنْ فِي خَلَقَ السَّمَاوِاتِ وَالْأَرْضِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۸                                            | 14.           | ﴿ وَإِذًا قَيل لَهُم اتَّبَعْوا مَا أَنْزِلُ الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٨                                            | 141           | ﴿إِنْ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزِلُ اللهِ مِنَ الْكَتَابُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 79                                            | 144           | ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠                                            | \YX           | ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>. . . .</b>                                | <b>\AY</b>    | ﴿ أَحَلَ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامُ الرَّفْثُ إِلَى نَسَائِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>27</b>                                     | 1/19 :        | ﴿يَسْأَلُونُكُ عَنِ الْأَهْلَةِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>\$</b> \(\chi_{\sigma}\) \(\chi_{\sigma}\) | 198 9800      | ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>!</b>                                      | 140           | ﴿وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0 <b>)</b>                                    | 197 - 100 4/3 | ﴿وَأَتَّمُوا الَّحِجُ وَالْعَمَرُةُ لِللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 00 .                                          | 1984 The 1988 | ﴿ الحج أشهر معلوذات﴾ في المعاوذات |
| ٠. ٦.٠                                        | 441           | ﴿ليسَ عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 104                                           | 144           | ﴿ثُمْ أَفِيضُوا مَنْ حَيْثُ أَفَاضُ النَّاسُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.8.                                          | 7.0           | ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مُنَاسَكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The way to the                                | Y & £ 1       | ﴿ومن الناس من يعجبك قوله﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71                                            | X • V         | ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَشْرِي نَفْسُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77 J                                          | , w           | ﴿أَمْ حَسَبْتُمْ أَنْ تُلْخَلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا﴾ ﴿ وَمِنْ الْجَنَّةِ وَلَمَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77                                            | "X1V "        | ﴿يسألونك عن الشهر الحرام﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ₹ 2 × 1                                       | 719 CA        | ﴿ويسألونك ماذا يَنفقون قل العفو﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 70.                                           | ***           | ﴿في الدنيا والآخرة﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77 1 1 J                                      | KAR           | ﴿ويسألونك عن المحيض﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 <b>V</b> - , g                              | . <b>****</b> | ﴿نساؤكم حرث لكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 79:                                           | 44V 72        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>V</b> .•                                   | 4.7.4 . A.    | ﴿الطلاق مرتان﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| صفحة | رقمها ال     | الأيــــة                                                                   |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٧١   | 771          | ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ النَّسَاءُ فَبِلَغَنَ أَجِلُهُنَ فَأُمْسَكُوهِنَ﴾       |
| ٧٣   | 777          | ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ النَّسَاءُ فَبِلَغَنَ أَجِلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ |
| ٧٤   | ۲۳۸          | ﴿حافظوا على الصلوات﴾                                                        |
| ٧٦   | 707          | ﴿لا إكراه في الدين﴾                                                         |
| ٧٧   | 777          | ﴿يا أيها الذِّين آمنوا أنفقوا من طيبات﴾                                     |
| ٧٨   | <b>YVY</b> . | وليس عليك هداهم،                                                            |
| ٧٩   | 710          | ﴿ آمنُ الرسول بما أُنزل إليه من ربه ﴾                                       |
|      |              | سورة آل عمران                                                               |
| ۸١   | 14           | ﴿قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا سَتَغْلَبُونَ﴾                                    |
| ۸١   | * **         | ﴿ أَلُم تَرَ إِلَى الذينَ أُوتُوا نَصِيباً ﴾                                |
| ۸۲   | 77           | ﴿قل اللهم مالك الملك﴾                                                       |
| ۰۸۳  | · YA         | ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء﴾                                          |
| ۸۳   | 109          | ﴿إِنْ مثل عيسى عند الله كمثل آدم ﴾                                          |
| ۸٤ - | 177          | ﴿فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك                                                |
| ۸٥   |              | ﴿يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم﴾                                        |
| ٢٨   | .   VY       | ﴿وقالت طائفة من أهل الكتاب﴾                                                 |
| ۲٨   | <b>YV</b>    | ﴿إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِدَ اللهِ وَأَيْمَانِهُم                   |
| ۸۸   | . 79         | ﴿ مَا كَانَ لَبِشُرِ أَنْ يَؤْتِيهِ اللهِ الْكِتَابِ ﴾                      |
| ۸٩   | ۳۸           | ﴿كيف يهدي الله قوماً كفروا﴾                                                 |
| ۹.   | 9.           | ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَانُهُمْ ﴾                             |
| 4,.  | 9V           | ﴿فيه آيات بينات مقام إبراهيم﴾                                               |
| 41,  | 117          | <b>السوا سواء</b>                                                           |
| 93   | 114          | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْحُذُوا بِطَانَةً ﴾                  |
| 93   | 175          | ﴿إِذْ همت طائفتان منكم أن تفشلا﴾                                            |
| ٩٤   | 178          | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1                                    |
| ۹٤.  | 144          | , Q                                                                         |
| 97   | 184          | ﴿ولقد كنتم تمنون الموت من قبل﴾                                              |
| 97   | 188          | ﴿وما محمد إلا رسول﴾                                                         |
| ۹۷   | 301          | ﴿ثُم أَنزِل عليكم من بعد الغم﴾                                              |

| الصفحة    | رقمها | الآيــــــة                                                  |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------|
| ٩٨        | 171   | ﴿وما كان لنبي أن يغل﴾                                        |
| 99        | 170   | ﴿أُولِمَا أَصَابِتُكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصِبْتُمْ﴾           |
| 1         | 179   | ﴿ وَلا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ قَتْلُوا فِي سَبِيلُ اللهِ ﴾     |
| 1.4       | 17.7  | ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهُ وَالرَّسُولُ﴾                   |
| 1.0       | ۱۷۳   | ﴿الذين قال لهم الناس﴾                                        |
| 1 . 0     | 111   | ﴿لقد سمع الله قول الذين قالوا﴾                               |
| \ • V     | 7.1   | ﴿لتبلون في أموالكم وأنفسكم﴾                                  |
| 1 • 9     | ۱۸۸   | ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا﴾                             |
| 111       | 190   | ﴿فاستجاب لهم ربهم﴾                                           |
| 117       | 199   | ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلُ الْكِتَابُ لَمِنْ يَوْمِنْ بِاللَّهِ ﴾  |
|           |       | سورة النساء                                                  |
| 117       | ٣     | ﴿ وَإِنْ خَفْتُم أَلَا تَقْسَطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾          |
| 1:18      | ٤     | ﴿وَآتُو النساء صدقاتِهِن نحلُّهُ                             |
| 110       | 19    | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحَلُّ لَكُمْ ﴾         |
| 117       | . 77  | ﴿ وَلا تَنكُحُوا مَا نَكُحُ آبَاؤُكُم مِنَ النَّسَاءُ ﴾      |
| ۱۱Ý       | 4 £   | ﴿والمحصنات من النساء﴾                                        |
| 114       | 4 £   | ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به﴾                             |
| 707       | 44    | ﴿يا أيها الَّذِينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم﴾                  |
| 114       | ٣٢    | ﴿للرَّجَالُ نَصِيبُ مَمَا اكتسبوا﴾                           |
| 119       | ٣٣    | ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان﴾                          |
| 17.       | 37    | ﴿الرجال قوامون على النساء﴾                                   |
| 171       | ٣٧    | ﴿الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل﴾                          |
| 174 - 144 | ٤٣.   | ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري ﴾          |
| .178      | 24    | ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾                                    |
| 371       | ٢3    | ﴿من الذين هادوا يحرفون الكلم﴾                                |
| 140       | ٤٧    | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكتابِ آمنُوا﴾              |
| 140       | ٤٩    | ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ يَزَكُونَ أَنْفُسُهُم ﴾        |
| 771       | ٥١    | ﴿ أَلَّم تَر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن الكتَابِ ﴾ |
| 144       | ٥٩.   | ﴿أُطْيِعُوا اللهِ وأَطْيَعُوا الرسول﴾                        |

| الصفحة      | رقمها | الأيــــة                                                                  |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 144         | 7.    | ﴿ الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ﴾                                     |
| 1.79        | 10    | ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك﴾                                            |
| 171         | . 79  | ﴿وَمِنْ يَطِعُ اللهِ وَالرَّسُولُ﴾                                         |
| 188         | VV    | ﴿ أَلَم تر إِلَى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ﴾                               |
| 188         | ٨٣٠   | ﴿وَإِذَا جَاءُهُمْ أَمْرُ مِنْ الْأَمِنُ أَوِ الْخَوْفَ﴾                   |
| ١٣٣         | ۸۸ ۰۰ | ﴿ فَمَا لَكُمْ فَي المنافقين فَنتين ﴾                                      |
| 174         | 9.8   | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا إذا ضربتم لَمِي سبيل الله ﴾                  |
| 177         | 90    | ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾                                            |
| 131,577,177 | 4٧    | ﴿إِن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم                                    |
| 187         | 1     | ﴿ وَمِن يَخْرِجُ مِنْ بَيْتُهُ مِهَاجِرًا إِلَى اللهِ ﴾                    |
| 184         | 1.7   | ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾                                         |
| 180         | 1.01  | ﴿إِنَا أَنزِلْنَا إِلِيكُ الكِتَابِ بِالْحَقِّ ﴾                           |
| 189         | 175   | ﴿ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب﴾                                        |
| 189         | 177   | ﴿ويستفتونك في النساء﴾                                                      |
| 10,1        | 144 : | ﴿وَإِنْ امْرَأَةَ خَافْتُ مِنْ بِعَلْهَا﴾                                  |
| 108         | 175   | ﴿ لكن الله يشهد بما أنزل إليك ﴾                                            |
| 108         | 177   | ﴿إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكَ﴾                                                 |
| 108         | 177   | ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم﴾                                                  |
|             |       | سورة المائدة                                                               |
| 107         | 7 7   | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا إِذَا قَمْتُم إِلَى الصَّلَاةِ ﴾             |
| 1.01        | 10    | ﴿ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُولُنَا يَبِينَ لَكُمْ كَثْيُرًا |
| 101         | 14    | ﴿وقالت اليهود والنصاري نحن أبناء الله                                      |
| 109         | 19 4. | ويا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة                           |
| 1,09        | hh.   | ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ﴾                                            |
| 17.         |       | ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾                                        |
| 177         | 13    | ﴿يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون﴾                                    |
| 178         | ٤٩ -  | ﴿وَأَنْ أَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ﴾                        |
| 170         | 01    | ﴿يا أيها الذِّين آمنوا لا تتخذوا اليهود﴾                                   |
| 177         | ٥٧ ′  | ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا﴾                               |

| الصفحة | رقمها  | الآيـــــة                                                                                                                                                            |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                                                                                                                       |
| 177    | 09     | ﴿قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابِ هُلُ تَنْقُمُونَ مِنَا﴾<br>﴿ يَا مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُن |
| ۱٦٧    | 3.5    | ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة﴾                                                                                                                                         |
| 179    | ٨٢     | ﴿لتجدن أشد الناس عداوة﴾                                                                                                                                               |
| 14.    | ۸۳     | ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزُلُ إِلَى الرَّسُولُ﴾                                                                                                                      |
| 14.    | ۸۷ ﴿   | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيْبَاتُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُمْ                                                                                    |
| 1 🗸 1  | 9 •    | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمُيْسِرِ ﴾                                                                                                    |
| ۱۷۳    | 94     | ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح﴾                                                                                                                            |
| 140    | 1 + 1  | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسَأَلُوا عَنِ أَشْيَاءُ﴾                                                                                                        |
| ١٧٧    | 7 • 1  | ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾                                                                                                                                     |
|        |        | سورة الأنمام                                                                                                                                                          |
| 1 4    | ١٩     | ﴿قُلُ أَي شَيءَ أَكْبَرِ شَهَادَةً﴾                                                                                                                                   |
| 149    | 77     | ﴿وهم ينهونُ عنه وينأون عنه﴾                                                                                                                                           |
| ۱۸۰    | 44     | ﴿قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون﴾                                                                                                                                      |
| ١٨١    | ٠ ٥٢ ٠ | ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم                                                                                                                                            |
| ١٨٢    | 93     | ﴿ وَمِنْ أَظُلُّم مَمِنَ افْتَرَى عَلَى اللهُ كَذِّبا ﴾                                                                                                               |
| ١٨٣    | ۱•۸    | ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله                                                                                                                                    |
| ۱۸۳    | ١٢١    | ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾                                                                                                                                |
| ۱۸٤    | 131    | ﴿وَآتُوا حَقَّه يُومُ حَصَادُهُ﴾                                                                                                                                      |
|        |        | سورة الأعراف                                                                                                                                                          |
| ٠. ٢٨١ | ٣١     | ﴿ يَا بَنِي آدم خَذُوا زَيْنَتُكُم عَنْدُ كُلُّ مُسْجِدُ                                                                                                              |
| ۱۸۷    | ١٨٤    | ﴿أُولُم يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبُهُم مِنْ جِنَّةٍ﴾                                                                                                                  |
| ۱۸۷    | ١٨٧    | ﴿يسألونك عن الساعة﴾                                                                                                                                                   |
|        |        | سورة الأنقال                                                                                                                                                          |
| 119    | ١      | ﴿يسألونك عن الأنفال﴾                                                                                                                                                  |
| 191    | ٩      | ﴿إِذْ تَسْتَغَيُّتُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابُ لَكُمْ﴾                                                                                                                 |
| 191    | \Y     | ﴿ وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی                                                                                                                                      |
| 191    | 19     | ﴿إِنْ تَسْتَفْتُحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحَ﴾                                                                                                                      |
| 198    | ٣١     | ﴿وَإِذَا تَتَّلَى عَلَيْهِمُ آيَاتَنَا﴾                                                                                                                               |
| 1,94   | ٣٢     | ﴿وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق﴾                                                                                                                                  |

| الصفحة                                 | رقمها              | الأيــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | mh :               | هـ ما كان الله أ م أنت شم كه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | . ምፕ               | ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيْعَذِّبُهُمْ وَأَنْتُ فَيَهُمْ ﴾ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَّاللَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِلللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا لِلللَّا لِمِنْ الللَّا لَا لَا لَاللَّا لَاللَّا لِلللَّا لِلللَّا لِلللَّا |
| 190                                    | 77                 | ﴿إِنَّ الذِينَ كَفُرُوا يَنْفَقُونَ أَمُوالُهُم﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ<br>﴿الْآذِنَ نَنْذُ اللَّهُ مِنْكُاكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 197                                    | 3V' )              | ﴿ الآن خفف الله عنكم﴾<br>﴿ اكان إِن أَن كَانَ أَنْ مِنْ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197                                    | ٠, ١٨              | ﴿مَا كَانَ لَنْبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾<br>﴿لُولًا كَتَابِ مِنَ اللهِ سَبِقَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 199                                    | V.*                | ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي قُلُ لَمِنْ فِي أَيْدِيكُم مِنَ الْأُسِرِي ﴾ أما الأرباري ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ************************************** | , <b>Vo</b> , ,    | ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | Sec. 1             | سورة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                                      | 19 (               | ﴿ اجعلتم سقاية الحاج ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1                                    | ۳.                 | ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| King Jan                               | : <b>0</b> / , , , | ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | 71, 1,             | ﴿وَمِنهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِي﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4. L. 3.                             | 70. 3              | ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kik "                                  | M.E. Care          | ﴿يبطفون بالله ما قالوا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.0                                    | <b>V9</b>          | ﴿الذين يلمزون المطوعين﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kill in                                | ۸٤ ,               | ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X:V                                    | 99                 | ﴿ وَمِن الأعراب من يؤمن بالله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۸                                    | 1.7                | ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.9                                    | <b>\•\</b>         | ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مُسِجِدًا ضَرَارًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰۸ ۲۱۰                                | 111 4              | ﴿ مَا كَانَ لَلْنَبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفِّرُوا لَلْمُشْرِكِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 711                                    | 114                | ﴿لقد تاب الله على النبي والمهاجرين﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                    | سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YIA                                    | 0                  | ﴿ الا إنهم يثنون صدورهم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y1X                                    | 118                | ﴿ الا إنهم يثنون صدورهم﴾<br>﴿ إن الحسنات يذهبن السيئات﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        |                    | 1 Brant Brand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YY1                                    | ,                  | سورة يوسف الحديد المبين المبي  |
|                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and solver                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144 (2)                                | to Mr. J. Amer.    | ﴿وَيُرسَلُ الصواعِقُ وَيُصِيبُ بِهَا مِن يَشَاءُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| . الصفحة<br>  | رقمها          | الآيـــــة                                                                |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|               |                | سورة إبراهيم                                                              |
| 777           | ۲۸ .           | ﴿ الله تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا﴾                                 |
|               |                | سورة النحل                                                                |
| 778           | ٧٥             | ﴿ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا﴾                                              |
| 770           | ۸۳             | ﴿يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها﴾                                            |
| 770           | ۲۰۳            | ﴿وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنْهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بِشْرِ﴾        |
| 777           | 7.1            | ﴿إِلَّا مِن أَكْرُهُ وَقُلْبُهُ مَطْمَئُنَ بِالْإِيمَانِ﴾                 |
| 777 _ 177     | 11.            | ﴿ثم إن ربك للذين هاجروا﴾                                                  |
| 77V.          | 771            | ﴿وَإِنْ عَاقَبَتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عَوْقَبَتُم بِهِ﴾             |
|               |                | سورة الإسراء                                                              |
| 777           | ·0 <b>V</b>    | ﴿أُولَٰتُكُ الذِّينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهُمُ الْوُسْيَلَةُ﴾ |
| Y Y.A -       | ۵۹ م           | ﴿وَمَا مَنْعُنَا أَنْ نُرْسُلُ بِالْآيَاتِ﴾                               |
| 779           | ٨٥             | ﴿ويسألونك عن الروح﴾                                                       |
| 741           | 11.            | ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾                                           |
|               |                | سورة الكهف                                                                |
| 844           | 1 • 9          | وقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي،                                        |
| 777           | 11.            | ﴿فَمَنْ كَانَ يُرْجُو لَقَاءُ رَبِّهُ فَلَيْعُمُلُ﴾                       |
| ;             |                | سورة مريم                                                                 |
| 377           | 78             | ﴿وما نتنزل إلا بأمر ربك﴾                                                  |
| 377           | VV             | ﴿أَفْرَأَيْتُ الذِّي كَفْرِ بِآيَاتِنا﴾                                   |
|               |                | سورة الأنبياء                                                             |
| 777           | 1.1            | ﴿إِن الذين سبقت لهم منا الحسني﴾                                           |
| •             | a <sub>r</sub> | سورة الحج                                                                 |
| <b>۲</b> ۳۸ " | 11             | ﴿وَمِنَ النَّاسِ مِن يَعْبِدُ اللهِ عَلَى حَرِفَ﴾                         |
| 777           | 19             | ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم﴾                                              |
| a             | -              | سورة المؤمنون                                                             |
| 78.           | ۲              | الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾                                                |
| 78.           | ٧٦.            | ﴿ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا﴾                                       |
| , •           |                | (3-111 12 +1111                                                           |

| الصفحة    | 1 .         |                                                                        |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| الصفحه    | رقمها       | الأيـــــة                                                             |
|           |             | سورة النور                                                             |
| 737       | . <b></b>   | ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾                                    |
| 787       | ٦           | ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾                                                 |
| 780       | 11          | ﴿إِن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم                                      |
| 789       | 77          | ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم﴾                                             |
| 70.       | 44          | ﴿وَلا تَكُرُّهُوا فَتِياتَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءُ﴾                      |
| 701       | 00.         | ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم﴾                                            |
| 707       | 17          | (اليس على الأعمى حرج)                                                  |
|           |             | سورة الفرقان                                                           |
| 307       | **          | وويوم يعض الظالم على يديه،                                             |
| 700       | <b>777</b>  | ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة﴾                           |
| 707       | ١.          | ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهُ إِلَٰهًا آخَرُ﴾                |
| YVA       | <b>V</b> •  | ﴿ إِلَّا مِن تَابِ وَآمِن وعمل عملا صالحا﴾                             |
| ,         | •           | سورة القصص                                                             |
| Yov       | ٥١          | ﴿ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون                                    |
| Y0V       | ٥٦          | ﴿إِنْكُ لَا تَهْدِي مِنْ أَحِبِبَ﴾                                     |
|           |             | سورة العنكبوت                                                          |
| 709       | λ · · · · · | هوروصينا الإنسان بوالديه حسنا﴾                                         |
| 77 777    | 1.          |                                                                        |
|           |             | ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَقُولُ آمِنَا بِاللَّهِ ﴾                        |
| U         |             | سورة الروم                                                             |
| 771       | <b>Y ()</b> | ﴿ الَّم . غلبت الروم ﴾                                                 |
|           | •           | سورة السجدة                                                            |
| 777       | 17          | ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾                                             |
|           |             | سورة الأحراب                                                           |
| 778 - 377 | 9           | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُم ﴾ |
| Y78.      | · <b>۲۳</b> | ﴿من المؤمنين رجال صدقوا﴾                                               |
| 777       | ۲۸          | ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن﴾                                |
| 777       | 40          | ﴿إِنْ المسلمين والمسلمات﴾                                              |

| الصفحة       | رقمها           | الأيـــــة                                                         |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۸۶۲          | 77              | ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله                             |
| 779          | 44              | ﴿وَإِذْ تَقُولُ لَلَّذِي أَنْعُمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾                  |
|              |                 | سورة الأحزاب                                                       |
| 779          | <b>0 )</b> 5    | ﴿ترجي من تشاء منهن﴾                                                |
| **           | 04              | ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي﴾                         |
| •            |                 | سورة يسّ                                                           |
| 377          | 14              | ﴿إِنَّا نَحْنُ نَحْنِي الْمُوتِي﴾                                  |
| *YV8 **      | <b>Y</b> A      | ﴿وضرب لنا مثلا ونسي خلقه﴾                                          |
|              |                 | سورة ص                                                             |
| 740          | <b>\</b>        | ﴿صَ. والقرآن ذي الذكر﴾                                             |
|              | 11.             | سورة الزمر                                                         |
| <b>Y Y Y</b> | 77              | ﴿ إِلَّهُ نَزِلُ أَحْسَنُ الْحِدَيثُ ﴾                             |
| <b>YVV</b>   | ٥٣              | ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم                               |
|              |                 | سورة فصلت                                                          |
| 749          | 77              | ﴿ وَمَا كُنتُم تَسْتَتُرُونَ إِنْ يَشْهِدُ عَلَيْكُمْ سُمُعَكُمْ ﴾ |
|              |                 | مِبورة الشودي                                                      |
| YAN          | XX              | ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا﴾                                  |
|              | mar 1           | سورة الزخرف بر                                                     |
| YAY          | ٥٧              | ﴿ولما ضرب ابن مريم مثلا﴾                                           |
| š. ·         |                 | سورة الدخان                                                        |
| 7.77         | ۲.              | ﴿فَارَتَقُبُ يُومُ تَأْتِي السَمَاءُ بِدَخَانَ مِبِينَ﴾            |
| 347          | <b>ξ٩</b> (, 2) | ﴿ذَقَ إِنْكُ أَنْتَ الْعَرْيِرُ الْكَرِيمِ﴾                        |
|              |                 | سورة الجاثية                                                       |
| 17           | <b>Y</b> .      | ﴿تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم﴾ بي المال                      |
| YA0 1        | YY              | ﴿أَفْرَأَيْتُ مِنَ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ﴾                       |
| *            |                 | سورة الأحقاف                                                       |
| TAT          | t 👣 d . E       | ﴿وَشُهُد شَاهِد مِن بِنِيَ إِسْرَائِيلِ﴾                           |

| خرر الصفحة                            | رقمها            | الأبـــــة                                                   |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 7×1 - ++ - 5                          | -1.9x            | ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إَلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجَنَّ﴾            |
| A CONTRACT                            |                  | سورة محمد                                                    |
|                                       | 18               |                                                              |
|                                       |                  | سورة الفتح                                                   |
| 449 F                                 | 1 1 m            | ﴿إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مِبِينًا﴾                      |
| MANGE                                 | 0 - 3            | ﴿لَيْدَخُلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَاتُ﴾         |
| 797                                   | 7 8              | ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم﴾ عني الله                           |
| TAT W.                                | Yo               | ﴿ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات﴾ ﴿ يهمر                      |
|                                       | and the state of | سورة الحجرات                                                 |
| 7984 : O                              | v 1.             | ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ﴾                |
| 490                                   | <b>Y</b>         | ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم﴾                      |
| Y90,                                  |                  | ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكُ مِنْ وَرَاءُ الْعُجْرَاتِ﴾     |
| 797                                   | ٩                | ﴿وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا﴾                            |
| 794                                   | , <b>1</b>       | ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾                                       |
| APY                                   | 14               | ﴿يمنون عليك أن أسلموا﴾                                       |
| 1) in the                             |                  | سورة الذاريات                                                |
| <b>X</b>                              |                  | ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾                             |
| ,                                     |                  | سورة القمر                                                   |
| 4.1                                   |                  | ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾                                  |
|                                       | 80               | ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾                                   |
| <b>7.</b> 7                           | <b>٤٧</b>        | ﴿إِنَّ المجرمين في ضلال وسعر﴾                                |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |                  | سورة الواقعة                                                 |
| <b>7.7</b>                            | Vo               | ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم﴾                                     |
| N NO                                  | ary life         | سورة المجادلة                                                |
| T. 8                                  | <b>1</b>         | ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك﴾                                |
|                                       |                  | ﴿الَّذَيْنَ يَظَّاهُرُونَ مَنْكُم مِنْ نَسَائِهُم﴾           |
| 4.1                                   |                  | ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُوكُ بِمَا لَمْ يَحِيكُ بِهِ اللَّهُ ﴿ |
| **                                    | 14 -             | ﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابُ اللهُ عَلَيْكُم ﴾           |

| الصفحة      | رقمها | الآيــــة                                               |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------|
| X*Y         | ١٨    | ﴿يُوم يَبِعْثُهُمُ اللهُ جَمَيْعًا فَيُحَلِّفُونَ لَهُ﴾ |
| <b>۳</b> ۰۸ | **    | ﴿لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر﴾                |
|             |       | مورة الحشر                                              |
| 4.4         | ۲     | ﴿هُو الذي أُخْرِجِ الذين كَفُرُوا مِن أَهُلِ الكتابِ﴾   |
| ۳1.         | ٥     | ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها﴾                          |
| 711         | ٩,    | ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾                  |
|             | •     | سورة الممتحنة                                           |
| *17 - '     | 1     | ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي﴾                    |
| 717         | ١.    | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ﴾      |
| 317         | ١٣    | ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما﴾                    |
|             |       | سورة الصف                                               |
| 710         | ١     | ﴿سَبُّحُ للهُ مَا فَي السَّمُواتُ وَمَا فَي الْأَرْضُ﴾  |
|             |       | سورة الجمعة                                             |
| 414         | 11    | ﴿وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةً أَوْ لَهُوا﴾                  |
|             |       | سورة المنافقون                                          |
| 711         | ١     | ﴿إذا جاءك المنافقون﴾                                    |
| 44.         | ٥     | ﴿وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم﴾                        |
| ,           |       | سورة الطلاق                                             |
| 777         | ٤ .   | ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾                                |
|             |       | سورة التحريم                                            |
| ٣٢٣         | ١     | ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾                  |
|             |       | سورة المعارج                                            |
| 277         | 1     | ﴿سأل سائل بعذاب واقع﴾                                   |
|             |       | سورة الجن                                               |
| <b>***</b>  | ١     | ﴿قُلُ أُوحِي إِلَي أَنه استمع نَفْر مَنَ الْجِنَ﴾       |
|             |       | سورة المزمل                                             |
| ۳۲.         | ۲.    | ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾                             |

| الصفحة  | رقمها                                 |               | الآيـــــة                                         |
|---------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
|         |                                       | سورة المدثر   |                                                    |
| ۲۳۲     | 1, 7                                  |               | ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَدِّرُ قَمْ فَأَنْذُرُ ﴾        |
| 444     | 11                                    |               | ﴿يا أيها المدثر قم فأنذر﴾<br>﴿ذرني ومن خلقت وحيدا﴾ |
|         | 1:1                                   | سبورة القيامة |                                                    |
| ٥٣٣     | 17                                    | •             | ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به                         |
|         | 1                                     | سورة النازعات |                                                    |
| 'דישיש' | ***                                   |               | ﴿ فيم أنت من ذكراها ﴾                              |
|         |                                       | سورة عبس      |                                                    |
| ۲۳۷     | m i by                                | 20'           | ﴿عبس وتولى﴾                                        |
|         |                                       | سورة المطففين |                                                    |
| ۳۳۸     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               | ﴿ويل للمطففين﴾                                     |
|         | ,                                     | سورة الليل    | {r<br>                                             |
| 229     | ٥                                     |               | ﴿فَأَمَا مَنَ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾                   |
|         | , b.                                  | سورة الضحى    | 3                                                  |
| 137     | 1                                     |               | ﴿والضحي﴾                                           |
| 737     | ,                                     | •             | ﴿والضحى﴾<br>﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى                 |
|         |                                       | سورة العلق    |                                                    |
| 337     | ٦                                     |               | <ul> <li>کلا إن الإنسان ليطغی</li> </ul>           |
| 450     | 14                                    |               | ﴿ كلا إن الإنسان ليطغى ﴾<br>﴿ فليدع ناديه ﴾        |
|         | :                                     | اسورة الكوثر  |                                                    |
| 457     | ٣                                     |               | ﴿إِنْ شَائِئُكُ هُو الْأَبْتُرَ﴾                   |
|         |                                       | سورة المسد    | ,                                                  |
| 451     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |               | ﴿تبت يدا أبي لهب وتب﴾                              |

## المراجع والمصادر

## أ \_ كتب التفسير وعلوم القرآن:

- ١ \_ الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، المكتبة الثقافية، ط١، ١٩٧٣م.
- ٢ ـ الإحسان في تعقب الإتقان، عبد الله الصديق الغماري، دار الأنصار.
  - ٣ \_ إرشاد الرحمن لأسباب النزول؛ عطية الله الأجهوري، (مخطوط).
    - ٤ ـ أسباب التنزيل، أحمد بن على الحنفي، (مخطوط).
- ٥ ـ أسباب النزول، الواحدي، تحقيق السيد أحمد صقر، دار القبلة، ط٢،
   ١٤٠٤هـ.
  - ٦ أسباب النزول، محمد بن أسعد الحليمي، (مخطوط).
    - ٧ ـ أصول التفسير، خالد العك، ُ طَارَ.
    - ٨ \_ أضواء البيان، الشنقيطي، عالم الكتب.
- ٩ ـ البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط٣، ١٤٠٠هـ.
- ١٠ ـ التبيان في علوم القرآن، القصبي محمود زلط، دار الأنصار، طأ، العمود المرابعة المر
  - ١١ ـ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار الفكر.
  - ١٢٠ ـ تفسير القرآن الحكيم (المنار)، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، ط٢٠.
    - ١٣ \_ التفسير والمفسرون، الذهبي، دار الكتب الحديثة، ط٢، ١٣٩٦هـ.
- ١٤ \_ جامع البيان في تفسير القرآن، ابن جرير الطبري، دار الفكر، ١٣٩٨هـ.
- ١٥ ـ جامع البيان في تفسير القرآن، ابن جرير الطبري، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ط٢، ١٣٥٨هـ.
  - ١٦ \_ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث، ط٢.
- ١٧ ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، دار الفكر، ط١، ١٤٠٣هـ.
  - ١٨ ـ دلائل الإعجاز، الجرجاني، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي.

- 19 ـ . سيكولوجية القصة في القرآن، التهامي نقوة، الشركة التونسية التوزيع، 1978 م.
- ٠٠ صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، «دار القرآن الكريم، ط١،
- ۲۱ ـ الصحيح المسند من أسباب النزول، مقبل الوادعي، مكتبة المعارف،
- ٢٢ ـ الطبري ومنهجه في التفسير، محمود محمد شبكة، (مخطوط)، رسالة دكتوراه.
  - ٢٣ . الطبري ومتهجه في التفسير، محمود بن الشريف.
  - ٢٤ العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر العسقلاني، (مخطوط).
    - ٢٥ \_ علوم القرآن والتفسير، عبد الله شخاتة، دار الاعتصام.
  - ٢٦ \_ علوم القرآن، عدنان زرزور، المكتب الإسلامي، ط١، ١٠١هـ.
    - ٧٧ \_ عمدة التفسير، أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ١٣٧٧هما
- ٢٨ غرائب القرآن ورغائب الفرقان، البغزي، حاشية على تفسير الطبري، دار
   الفكر، ١٣٩٨هـ.
  - ٢٩ \_ فتح القدير، الشوكاني، دار المعرفة.
  - ٣٠ \_ في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، النَّخامسة ٢٣٩٧ هـ. ﴿ السَّرَا
- ٣١ ـ القرطبي ومنهجه في التفسير، على العبيد، (مخطوط)، رسالة ماجستير.
- ٣٢ ـ القرطبي ومنهجه في التفسير، القصبي محمود زلط، دار الأنصاره،
  - ٣٣ ـ القرطبي المفسر، يوسف الفرت.
  - ٣٤ م الكشاف الزمخشري، دار المعرفة م
- ٣٥ ـ لباب النقول في أسباب النزول، السيوطي، دار إحياء العلوم، طرا، ١٩٧٨م.
  - ٣٦ \_ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة المعارف، ط٨، ٢٠٤١هـ.
- ٣٧ مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح لل دار العلم للملايين، ط١٤، ١٩٨٢م.
- ٣٨ محاضرات في علوم القرآن، متحمد كفافي، عبد الله الشريف، دار النهضة العربية، ١٩٨١م.
- ٣٩ الم مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، ط٢، ١٣٩٦هـ.

- ٠٤ مدخل إلى علوم القرآن، فاروق حمادة، مكتبة المعارف، ط١، ١٣٩٩ه.
  - ٤١ ـ مذاهب التفسير الإسلامي، جولدتسهير، ترجمة: عبد الحليم النجار.
- ٤٢ ـ معترك الأقران، السيوطي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي.
  - ٤٣ ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد فؤاد عبد الباقي، دار القلم.
  - ٤٤ \_ معجم مصنفات القرآن، على شواخ إشحاق، دار الرفاعي، ط١، ١٤٠٣هـ.
    - ٤٥ \_ مع الأنبياء في القرآن، عفيف طبارة، دار العلم للملايين، طه.
- ٤٦ ـ المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق سيد كيلاني، البابي الحلبي، ١٣٨١هـ.
  - ٤٧ \_ مناهل العرفان، الزرقاني، دار الفكر، ط٣.
    - ٤٨ \_ مناهج المفسرين، منيع عبد الحليم.
    - ٤٩ ـ مناهج المفسرين، مساعد آل جعفر.
  - ٥ منهج ابن كثير في التفسير، سليمان اللاحم (مخطوط) رسالة ماجستير.
    - ٥١ المنتقى، فاضل شاكر أحمد.
    - ٥٢ الهدى والبيان في أسماء القرآن، صالح البليهي، ط١، ١٣٩٧هـ.

#### ب ـ كتب الحديث وعلومه:

- ٥٣ أصول الحديث، محمد عجاج الخطيب.
- ٥٤ .. الباعث الحثيث، أحمد محمد شاكر، دار التراث، ط٣، ١٣٩٩ه.
- ٥٥ ـ تقييد العلم، الخطيب البغدادي، تحقيق يوسف العش، دار إحياء السنة، ط٢، ١٩٧٤م.
  - ٥٦ التلخيص، الذهبي، بحاشية المستدرك للحاكم، دار الكتاب العربي.
- ۷۰ تيسير مصطلح الحديث، محمود الطحان، مكتبة السروات، ط٤،
   ۲۷ ۲. ۱٤٠٢
- ٥٨ ـ جامع الأصول، ابن الأثير، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، مكتبات:
   الحلواني والملاح والبيان، ١٣٨٩هـ.
- ٥٩ ـ جامع بيان العلم وفضله، ابن رجب الحنبلي، تحقيق عبد الرحمن حسن محمود، دار الكتب الحديثة.
- ٦٠ الجامع الصحيح، الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث.

- ٦١ ـ الجامع الكبير، السيوطي، (مخطوط).
- ٦٢ \_ جمع الفوائد، محمد بن سليمان، تحقيق عبد الله هاشم اليماني، ١٣٨١هـ.
  - ٦٣ \_ الحديث النبوي، محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، ط٣، ١٣٩٧هـ.
- ٦٤ ديوان الضعفاء والمتروكين، الذهبي، تحقيق حماد الأتصاري، مكتبة النهضة الحديثة، ١٣٨٧هـ.
- 70 ـ سنن الدارقطني، الدارقطني، تحقيق عبد الله هاشم اليماني، عالم الكتب، ط٢، ١٤٠٣م.
- 77 ـ سنن ابن ماجه، ابن ماجه القزويني، ترتيب وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، ١٣٩٥هـ.
- ٦٧ ـ سنن أبي داود، أبو داود السجستاني، تحقيق عزت الدعاس، وعادل السيد، دار الحديث، ط١، ١٣٨٨ه.
  - ٦٨ السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، ط١، ١٣٨٣ه.
  - ٦٩ \_ صحيح الجامع الصغير، الألباني، المكتب الإسلامي، ط١، ١٣٨٨ه.
- ٧٠ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، ترتيب وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي، رئاسة إدارات الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ١٤٠٠ه.
- ٧١ علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق نور الدين عتر، المكتبة العلمية،
- ٧٢ ـ غريب الحديث، الخطابي، تحقيق عبد الكريم العزباوي، جامعة أم القرى، ط١، ١٤٠٣هـ.
- ٧٣ ـ فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ترتيب وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية.
  - ٧٤ ـ الفتح الرباني، أحمد عبد الرحمن البنا، دار إحياء التراث، ط٢.
- ٧٥ ـ لمحات في أصول الحديث، محمد أديب الصالح، المكتب الإسلامي، ط الثانية، ١٣٩٣هـ.
- ٧٦ مجمع الزوائد ومنهع الفوائد، الهيثمي، دار الكتاب العربي، ط الثالثة، ١٤٠٢ مجمع الزوائد ومنهع الفوائد، الهيثمي، دار الكتاب العربي، ط الثالثة،
  - ٧٧ ـ المستدرك، الحاكم، دار الكتاب العربي.
- ٧٨ ـ مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ط٣٤ م ١٩٧٤م.
  - ٧٩ \_ مسند الحميدي، الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب.

- ٠٨- المعجم الكبير، الطبراني، تحقيق حمدي السلفي، وزارة الأوقاف ما المعجم الكبير، الطبراني، تحقيق حمدي السلفي، وزارة الأوقاف ما المعراق، ط١، ١٣٩٩هـ.
- ٨١ ـ المعجم المفهرس الألفاظ الحديث، أ.ي. ونسنك، ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة بريل، ط١، ١٩٣٦م.
- ۸۲ المنتقى، ابن الجارود، تحقيق عبد الله هاشم اليماني، حديث أكادمي،
   ط۱، ۱٤۰۳ هـ.
- ٨٣ ـ منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، دار الفكر، ط٢، ١٣٩٩هـ.
- ۸۶ الموطأ، الإمام مالك، ترتيب راتب عرموش، دار النفائس، ط۷،
- ٨٥ الموطأ، الإمام مالك، تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، ط٢، ١٣٩٩ه.
- ٨٦ مسند أبي يعلى، أبو يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون، ط١، ١٤٠٤ه.
- ۸۷ المعجم الأوسط، الطبراني، تحقيق د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، ط۱، ۱٤٠٥م،

# ج \_ كتب الأعلام والتراجم:

- ٨٨ ـ الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق على البجاوي،
- ٨٩ الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث، ط١، ١٣٢٨ه.
  - ٩٠ الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط٥، ١٩٨٠م.
    - ٩١ ـ أعلام التاريخ والجغرافيا، صلاح الدين المنجد. على المنابع
      - ٩٢ البدر الطالع، الشوكاني، مطبعة السعادة، ١٣٤٨ه.
  - ٩٣ \_ ابن حجر العسقلاني، شاكر محمود عبد المنعم، دَانَ الرمنالة، ١٩٧٨م.
    - ٩٤ ـ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، ط١.
      - ٩٥ \_ تذكرة الحفاظ، الذهبي، دار إحياء التراث، ط١.
- 97 تعجيل المنفعة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الله هاشم اليماني، دار المحامين.
- 9۷ تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة، ط٢، ١٣٩٥هـ.

- ٩٨ ـ تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، دائرة المعارف النظامية، ط١، ٩٨ ـ ١٣٢٥هـ.
  - ٩٩ ـ الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، دار إحياء التؤاث، ط١، ١٣٧١هـ.
- - ١٠١ \_ حياة محمد، محمد حسين هيكل، دار المعارف، ط١٣٠.
  - ١٠٢ ـ الزمخشري، أحمد الحوفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢.
- ۱۰۳ ـ سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد، مؤسسة الرسالة، ط١٠١ م ١٤٠١هـ.
  - ١٠٤ ـ آلسيوطي النحوي، عدنان محمد سالم، دار الرسالة، ط١، ١٣٩٦هـ.
    - ١٠٥ ـ شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، دار المسيرة، ط٢، ١٣٩٩هـ.
      - ١٠٦ ـ الضوء اللامع، السخاوي، دار مكتبة الحياة.
- ١٠٧ فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل، تحقيق وصي الله بن محمد بن عباس، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٠٣هـ.
  - ١٠٨ ـ الكامل في الضعفاء، ابن عدي، دار الفكر، ط١، ١٤٠٤هـ.
- ۱۰۹ المتكلم فيهم من راجال تقريب التهذيب، عبد العزيز التخيفي، (مخطوط)، رسالة دكتوراه.
- ١١٠ ـ ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، ط١، ١٣٨٢ه.
  - ١١١ ـ هدية العارفين، إسُمَّاعيل باشا، دار العلوم الحديثة، ط١، ١٩٨١م.
    - ١١٢ ـ وفيات الأعيان، ابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة.

### د ـ كتب السير والطبقات:

- ١١٣ ـ البداية والنهاية، أبن كثير.
- ١١٤ بغية الوعاة، السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، البابي الحلبي، ط١، ١٣٨٤هـ المابي
  - ١١٥ ـ تهذيب السيرة النبوية، عبد السلام هارون.
  - ١١٦ دراسة في سيرة ابن إسحاق، عبد العزيز الدوري، مطبعة العاني.
- - ١١٨ ـ دلائل النبوة، أبو نعيم، عالم الكتب، ط١.

- ۱۱۹ ـ الروض الأنف، السهيلي، تصحيح عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الحديثة، ط١، ١٣٨٧هـ.
- ١٢ ـ زاد المعاد، ابن قيم الجوزية، تحقيق عبد القادر وشعيب الأرناؤوطيان، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٣٩٩هـ.
- ۱۲۱ ـ السيرة النبوية، ابن كثير، تحقيق مصطفى عبد الواحد، البابي الحلبي، ١٣٨٤ هـ.
  - ١٢٢ ـ السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد.
  - ١٢٣ ـ السيرة النبوية، محمود شاكر، المكتب الإسلامي، ط١، ١٣٩٩هـ.
- ۱۲٤ ـ طبقات الشافعية، السبكي، تحقيق محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، البابي الحلبي، ١٣٩٤هـ.
- ١٢٥ ـ طبقات المفسرين، الداودي، تحقيق على محمد عمر، مكتبة وهبة، طبة، طرا، ١٣٩٢هـ.
  - ١٢٦ ـ طبقات المفسرين، الداودي، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣هـ.
- ۱۲۷ ـ طبقات المفسرين، السيوطي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، ط١، ١٣٩٦هـ.
  - ۱۲۸ ـ الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار صادر.

#### ه \_ كتب اللغة:

- ١٢٩ ـ أساس البلاغة، الزمخشري، دار المعرفة.
- ۱۳۰ ـ تاج العروس، الزبيدي، دار ليبيا، ط۱، ١٣٠٦هـ.
- ۱۳۱ ـ الصحاح، الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط٢، ١٣٩٩ه.
- ١٣٢ ـ القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ترتيب طه الزاوي، مطبعة الرسالة، ط١، ١٩٥٩م.
  - ۱۳۳ ـ لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، دار بیروت، ۱۳۸۸هـ.
- ١٣٤ ـ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية.

#### و\_ كتب العقائد:

۱۳۵ ـ الشريعة، الأجرّي، تحقيق محمد حامد الفقي، حديث أكادمي، ط١، ١٣٥ ـ الشريعة، الأجرّي، تحقيق محمد حامد الفقي، حديث أكادمي، ط١،

- ١٣٦ ـ الشيعة والسنّة، إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنّة، ط٢،
- ۱۳۷ ـ مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعري، تحقيق هلموت ريتر، فرانز شتاينر، ۱٤۰۰هـ.
- ۱۳۸ ـ الملل والنحل، الشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة،

#### ز \_ كتب متفرقة:

- ١٣٩ ـ إغاثة اللهفان، ابن ليم الجوزية، تحقيق محمد حامد الفقى، دار الجيل.
  - ١٤٠ ـ الأم، الشافعي، دار المعرفة، ط٢، ١٣٩٣هـ.
    - ١٤١ ـ بلاد فلسطين، مصطفى الدباغ.
- ۱٤۲ ـ تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، ترجمة عرفة مصطفى وسعيد عبد الرحيم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٣هـ.
  - ١٤٣ ـ السياسة الشرعية، ابن تيمية، الدار السلفية، ١٣٨٧هـ.
- ١٤٤ ـ قطر الولي على حديث الولي، الشوكاني، تحقيق إبراهيم هلال، دار الباز.
- ١٤٥ ـ الكشوف الجغرافية، محمود شاكر، المكتب الإسلامي، ط١، ١٣٩٣هـ.
  - ١٤٦ ـ كشف الظنون، حاجي خليفة، دار العلوم الحديثة، ط١، ١٩٨١م.
- ۱٤۷ ـ مجموع فتاوى ابن تيمية، ابن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن قاسم، رئاسة إدارات الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ط١، ١٣٩٨هـ.
  - ١٤٨ ـ معجم ما استعجم، البكري، تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب.
    - ١٤٩ ـ المغنى، ابن قدامة، مكتبة الرياض الحديثة، ط١، ١٤٠١هـ.
- 100 ـ مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، ط١، ١٩٧٨م.
- ١٥١ الموسوعة العربية الميسرة، إشراف: محمد شفيق غربال، دار القلم ومؤسسة فرانكلين.
- ۱۵۲ الموسوعة الفلسطينية، عبد الرزاق أسود، الدار العربية للموسوعات، ط١، ١٩٧٨م.

#### ح \_ المجلات:

١٥٣ ـ مجلة كلية أصول الدين: العدد الخامس ـ كلية أصول الدين.

# فهرس الموضوعات

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المقدمة                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورة الفاتحة                     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورة البقرة                      |
| A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة النساء                      |
| The state of the s | سورة المائدة                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 84.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| YIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| TYT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سورة يوسف                        |
| The state of the s | سورة الرعد                       |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سورة إبراهيم                     |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سورة النحل                       |
| YYX<br>YYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سورة الإسراء                     |
| 748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سورة الكهف                       |
| YTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سوره مريم                        |
| 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سورة الحج                        |
| YE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورة المؤمنون                    |
| YEY worth and a supply and a state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سورة النور مهرمال ما ما ما ما ما |

| الصفحة     |                                         |                                         |      | الموضوع        |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------|
| 307        |                                         | •••••                                   |      | <u> </u>       |
| YOV        |                                         |                                         |      | سورة القصص     |
| 404        |                                         |                                         |      | سورة العنكبوت  |
| 177        |                                         |                                         |      | سورة الروم     |
| 777        |                                         |                                         |      | سورة السجدة    |
| 3 7 7      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |      | سورة الأحزاب   |
| 444        |                                         |                                         |      | سورة پس        |
| 240        |                                         |                                         |      | سورة ص         |
| <b>YVV</b> |                                         |                                         |      | سورة الزمر     |
| 444        |                                         |                                         |      | سورة فصلت      |
| 141        |                                         |                                         |      | سورة الشورى    |
| 747        |                                         |                                         |      | سورة الزخرف    |
| <b>YAT</b> |                                         |                                         | +984 | سورة الدخان    |
| 440        |                                         |                                         |      | سورة الجاثية   |
| FAY        |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | سورة الأحقاف   |
| **         | ************                            | *******                                 |      | سورة محمد (ﷺ)  |
| PAY        |                                         | • • • • • • • • • •                     |      | سورة الفتح     |
| 448        |                                         |                                         |      | سورة الحجرات   |
| ۳          |                                         |                                         |      | سورة الذاريات  |
| 4.1        |                                         | • • • • • • • • •                       |      | سورة القمر     |
| 4.4        |                                         | ••••                                    |      | سورة الواقعة   |
| 3.7        |                                         | ••••••                                  |      | سورة المجادلة  |
| 4.4        |                                         |                                         |      | سورة الحشر     |
| 414        |                                         |                                         |      | سورة الممتحنة  |
| 410        |                                         | •••••                                   |      | سورة الصف      |
| 414        |                                         |                                         |      | سورة الجمعة    |
| 214        |                                         |                                         |      | سورة المنافقون |
| 277        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • •                 |      | سورة الطلاق    |
| 277        |                                         | 1                                       |      | سورة التحريم   |

| الصفحة |         |       |     |     |       |     |   |     |     |   |     |   |     |       |   |     |   |     |     |   |      |   |   |   |    |     |     |     | ع      | ٠        | وخ        | الم  | بني |
|--------|---------|-------|-----|-----|-------|-----|---|-----|-----|---|-----|---|-----|-------|---|-----|---|-----|-----|---|------|---|---|---|----|-----|-----|-----|--------|----------|-----------|------|-----|
| ۳۲۷    |         | ٠.    |     |     | <br>  |     |   |     |     |   |     |   |     | <br>• |   |     |   | • • | , , | • |      |   |   |   |    | • , | 7   | ار. | لمع    | ) ;      | رة        | ستو  | ,   |
| 414    | ,       |       |     |     | <br>  |     |   |     | • • |   | . , |   |     |       |   | • • |   | • • |     | • | • ,• |   | • |   |    | • • |     | ٠.  | لجر    | 1        | رة        | سو   |     |
| ۲۳.    | • • •   |       | • • | • • |       |     |   |     |     |   |     |   | •   |       |   |     | • | ٠,  |     |   | • •  |   |   |   |    |     | . ( | مإ  | لمز    | 1        | رة        | ستنو |     |
|        |         |       |     |     |       |     |   |     |     |   |     |   |     |       |   |     |   |     |     |   |      |   |   |   |    |     |     |     |        |          |           |      |     |
|        | •••     |       |     |     |       |     |   |     |     |   |     |   |     |       |   |     |   |     |     |   |      |   |   |   |    |     |     | _   |        |          |           |      |     |
|        |         |       |     |     |       |     |   |     |     |   |     |   |     |       |   |     |   |     |     |   |      |   |   |   |    |     |     |     |        |          |           |      |     |
|        |         |       |     |     |       |     |   |     |     |   |     |   |     |       |   |     |   |     |     |   |      |   |   |   |    |     |     |     |        |          |           |      |     |
|        | • • •   |       |     |     |       |     |   |     |     |   |     |   |     |       |   |     |   |     |     |   |      |   |   |   |    |     |     |     |        |          |           |      |     |
| 444    |         |       |     |     |       |     |   |     |     |   |     |   |     |       |   |     |   |     |     |   |      |   |   |   |    |     |     |     | 1 1 t  |          |           |      |     |
| 137    |         |       |     |     |       |     |   |     |     |   |     |   |     |       | • |     | • |     |     | • |      | • | • |   |    | •   |     | ح   | <br>لض | 1 2      | رة        | سِبو |     |
| 488    |         |       |     |     |       |     |   |     |     |   |     |   |     |       |   |     |   |     |     |   |      |   |   |   |    |     |     | ق   | لعل    | 1 2      | رة<br>زرة | ببوو | 14" |
| ٣٤٦ .  | • • • • |       |     | • • |       |     |   |     |     |   |     |   | •   | <br>• |   |     |   | ٠.  | •   |   |      | • |   |   | •  |     | ٠   | ثر  | لكو    | ,<br>  ; | ررة       | سبو  | 7   |
| TEV .  |         |       |     |     | <br>• |     |   |     |     | • |     | • |     | <br>• |   |     | • |     |     |   |      |   |   |   | •  |     | Ì   | سد  | لم     | 1 7      | ہرۃ       | سر   | *   |
| 124    |         |       |     |     |       |     |   |     |     |   |     |   |     |       |   |     |   |     |     |   |      |   |   |   |    |     |     |     |        | ā.       | *1 :      | _ 11 |     |
| 401    | *       | • •   |     | • • | <br>• |     |   |     | •   | • |     | • | • 1 |       |   |     |   | •   |     |   |      | • |   | • |    |     | ٠   | يار | الآ    | u        | ا<br>وسو  | فه   | ×   |
| 357    | • • • • |       |     | • . |       | • • |   |     |     | • | •   |   | • • |       |   |     |   |     | •   | • | • •  | • |   |   | ٠  | ساد | مم  | ال  | , ,    | ج        | برا       | ال   |     |
| ۳۷۲ .  | • • • • | • • • |     | • • |       | • • | • | • • |     |   |     | • | • • |       |   | •   |   |     | •   |   | • •  | • | • |   | ار | عا  | ٠.  | وة  | الم    | -<br>ن   | وس        | فه   | ŕ   |